

- مقائد انشیعة فی میزان انشریعة
- ووالأؤسسات الدعوية تحوتوحيد الخطاب الديثي
  - العاقل العاقل

لين النجارة النجيم النجيم النجيم النجيم النجيم النجيم الناء الناء

وصاحبة الامتيازه

رئيس مجلس الإدارة

د. جمال الراكبي

المشرف العام

د.عبدالله شاكر الجنيدي

اللجنةالعلمية

د.عبدالعظيم بدوي زكريا حسيني جمال عبدالرحمن معاوية محمد هيكل

التحرير ۸شارع قوله عابدين القاهرة ت ٢٩٣٦٦٦٢ . فاكس ٢٩٣٦٥١٧ ت قسم التوزيع والاشتراكات ت ٢٩١٥٤٥٦ المركز العام هاتف : ٣٩١٥٥٧٦ ـ ٣٩١٥٤٥٦

السنة الخامسة والثلاثون العدد ١٤ جمادي الأخرة ١٤٢٧هـ

السادم علي

جهود العلماء في دعوة الزعماء

كتب ملك الهند إلى عمر بن عبد العزيز كتابًا يقول فيه: إلى ملك العرب الذي لا يشرك بالله شيئًا، أما بعد، فإني بعثت إليك بهدية، وما هي بهدية ولكنها تحية (وهي الرسالة)؛ قد أحببت أن تبعث إليّ رجلاً يعلمني ويفهمني الإسلام، والسلام.

لا يخلو العالم الذي يكتظ بزعمائه من غير المسلمين، ممن حاله كحال ملك الهند، فالناس لا ينعدم فيها الخير.

ولقد سمعنا وقرأنا أن أحد زعماء أوربا وهو ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يثني على الإسلام عقيدة ومنهاجًا، وصدرت صحف إسلامية صفحاتها الأولى بهذا الخبر.

وكذا نود أن نرى في هذا العالم العلماء الربانيين الذين تظهر فيهم الديانة والورع والزهد والقدوة الحسنة، والتجرد والعمل لله، بحيث يكون قبئة صالحة معتبرة يتجه إليها من أراد معرفة الإسلام وفهمه، كما كان عمر بن عبد العزيز قبئة لملك الهند، فيكونون بذلك قد ساعدوا البشرية في التعرف على الإسلام والدخول فيه، بدلاً من أن يسهلوا لهم الخروج منه.

التحرير

جمال سيداحات

حسينعطاالقراط

ثمر السيدية

مصر ۱۵۰ قرشا ، السعودیة ۲ ریالات الإمسارات ۲ دراهم ، الکویت ۵۰۰ فلس، المغرب دولار أمریکی، الأردن فلس، المغرب قطر ۲ ریالات، عسمان نصف ریال عمانی، أمریکا ۲ دولار، أوروپا ۲ یورو.

الاشتراكالسنوي

۱- في الداخل ۲۰ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد على مكتب بريد عابدين).

٢ ـ في الخارج ٢٠ دولاراً أو ٧٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلها.

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك في صل الاسلامي فيرع القاهرة باسم مجلة التوحيد - انصار السنة (حساب رقم / ١٩١٥٩٠).

البريدالإلكتروني

Mgtawheed@hotmail.com رئيس التحصرير Gshatem@hotmail.com رئيس التحصرير Ashterakat@hotmail.com التوزيع والاشتراكات www.altawhed.com موقع الجلة على الإنترنت www.ELsonna.com

التوزيع الداخلي مؤسسة الأهسرام وفروع أنصار السنة المحمدية

طبع بمطابع الأهرام التجارية فليوب مصر

صورة الفلاف

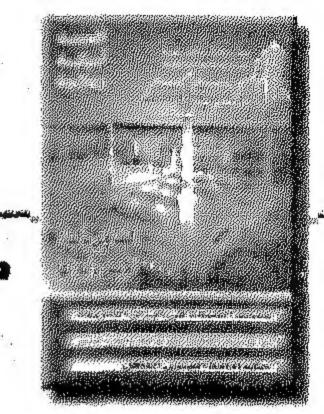

### وي ها السار و

الافتتاحية: د. جمال المراكبي ٢ كلمة التحرير: وكلمة التحرير: د. عبد العظيم بدوي ١٠ د. عبد العظيم بدوي ١٠

باب التفسير: «سورة الإنسان (١)» د. عبد العظيم بدوي ١٠ باب السنة: «من الإعجاز العلمي في الطب النبوي»

زکریا حسینی ۱۶

احكام الذبائح (٦ . ذبائح أهل الكتاب) سعيد عامر ١٩

مشروع حفظ السنة (٣٠)

مختارت من علوم القرآن: «فضائل سورة البقرة»

مصطفى البصراتي ٢٣ خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين (٣)

د. عبد الله شاكر الجنيدي ٢٦

المنهج الأمثل لخطبة الجمعة (١) صالح بن عبد الله بن حميد ٣٠

سراسات شرعية: «القياس، المصدر الرابع للتشريع (٢)

متولى البراجيلي ٣٣

واحة التوحيد علاء خضر ٣٦

حدث في مثل هذا الشهر ٢٨

اتبعوا ولا تبتدعوا: دعقائد الشبيعة في ميزان الشريعة،

معاوية محمد هيكل ٤٠

القصة في كتاب الله: «أصحاب السبت» عبد الرازق السيد عيد 13

الرسول ﷺ واصحابه والسلف الصالح هم القدوة في الدين

ناصر عبد الكريم العقل ٦١

ركن الاسرة: «الاسرة في ظلال التوحيد» جمال عبد الرحمن ١٩

موقف الأمة من مدعى النبوة النبوة الأمة سليمان ٥٣

منهج السلف في تفويض الصفات (١٠)

د. محمد عبد العليم الدسوقي ٥٦

تحذير الداعية: «قصة خلق النخلة ونسبها لأدم عليه السلام»

على حشيش ۸٥

نصر الله ونيس ٦٦

صلاح نجيب الدق ٦٩

صلاح عيد الخالق ٧١

فتاوى اللجنة الدائمة

الحلقات القرآنية.. نشاتها وتطورها د. نصر سعيد ٦٤

عناية الإسلام بالمال

الحسد اسبابه وعلاجه

أقة كل عصر

Some and a companies of the companies of

Sample and the same of the sam



# GABENIUNING 1993

الحمد لله والصيلاة والسيلام على رسول الله،

أما بعد:

فقد وردت إلينا دعوة كريمة من لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب لحضور عدة جلسات لمناقشة موضوع «توحيد الخطاب الديني ودور المؤسسات الدينية في صد الموجات المضادة للإسلام والمسلمين» بحضور الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف.

وكان من الواجب علينا تلبية هذه الدعوة وتمثيل الجمعية في مثل هذه اللقاءات، وتوجهت إلى المجلس في الموعد المحدد، وطلبت الدخول وحضرت الحوار وكانت المناقشات الساخنة تدور حول قضايا عامة مثل البنوك الربوية وفتوى شيخ الأزهر بمشروعية التعامل معها، وكانت الأصوات تعلو، والمقاطعة للمتحدث تتكرر، ويتدخل في النقاش بعض الحاضرين، والكل يسعى للحديث أو طلب الكلمة على المنصة، فقلت في نفسى: لن أتكلم إلا إذا دعيت للحديث.

فجاء أحد المسئولين عن اللجنة ليتعرف على السمي، فكتبت له اسمي وصفتي في أوراق يحملها فلما عرفني رحب بي وانصرف، وبعد دقائق جاء مسئول أخر وقال لي: هل تريد أن تقول كلمة يا دكتور جمال فقلت له لا مانع عندي، فذهب ودون اسمي في الكشف المدون به أسماء الذين يطلبون الحديث وإلقاء الكلمات.

وتكلم السيد الوزير عن جهود الوزارة في الدعوة إلى الله، وضم المساجد الأهلية إلى وزارة الأوقاف وتعدين الأئمة والخطباء في المساجد عن طريق مسابقات لانتقاء افضل المتقدمين، بعد أن كان التعدين يتم عن طريق وزارة القوى العاملة، وعمل الدورات التدريبية لرفع مستوى الأئمة، والاستعانة بأصحاب الكفاءة من خارج الوزارة الحاصلين على تراخيص ممارسة الدعوة. وكان الحديث لا يخلو من مقاطعات ومعارضات من بعض الحضور، وتقدم بعض الأعضاء يطلبات إحاطة بخصوص ضم المساجد، وبناء المساجد الجديدة.

وهنا تدخلت السيدة وكيلة المجلس، معلنة أن ما يجري في الجلسة بعيد كل البعد عن الموضوع الذي دعينا من أجل مناقشته، وقاطعها أحد الأعضاء الذين يريدون التعليق وارتفعت الأصوات، وتدخل الأعضاء والضيوف لتهدئة الأمور، وتكلم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة قائلاً: لقد وجهنا الدعوة لكل المهتمين بالدعوة إلى الله كالجمعية

الشرعية وجماعة أنصار السنة والعشيرة المحمدية. وكشرت الشكوى من التفريعات الجانبية وعدم التركير على موضوع المناقشة، وقال الدكتور رئيس اللجنة إن أمامي أربعة عشير استا يريدون الحديث، والوقت المحدد كاد ينتهي، واقترح أن تؤجل المناقشيات والكلمات لموعد قادم، وكان قد تكلم اثنان أو ثلاثة قبل التأجيل عن ضرورة توحيد الجهود وتوحيد الكلمة حتى يظهر المسلمون بالمظهر اللائق أمام غيرهم، وانتهت الجلسة على وعد باللقاء، وقمت من مكانى وصافحت رئيس اللجنة ووزير الأوقاف، واعتذر لي الدكتور أحمد عمر هاشم بأن طالبي الكلمات كثيرون، وأننى ساتكلم في الجلسة القادمة إن شياء الله وألقيت السيلام وانصيرفت. وكنت أردد في نفسي: سبحان الله، المفترض أن الحضور في هذه اللجنة هم أهل الحل والعقد في هذا البلد، ومع هذا فالأداء في غاية الضعف، وكثير من السادة الأعضاء والسادة الضبوف يحتاجون إلى معرفة أداب الحنوار، وأداب الاجتلاف، بل وأدب الإنصبات والاستتماع حتى لا يتحول اللقاء إلى نوع من حوار العشوائية، حوار يتكلم فيه الجمّيع، ولا يسمع أحد ما يقوله الأخرون، حَثُوارَ الباعث على الكلام فيه إثبات الذات وحب الظهور ولكن ماذا نملك وهذا ما أفرزته الانتخابات وهذا هو الحوار الديمقراطي المنشود.

ولا أدري لماذا لم يُفَعِّل السادة النواب شعار

### إعداد/د. جمال الراكبي الرئيس العام

ونرل. [رواه البخاري في أخر كتاب الإيمان رقم ٥٨]

وقول معقل بن يسار - وقد عاده عبيد الله بن زياد في مرضه الذي مات فيه -: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله عنه الله عبد يسترعيه الله رعية فلم يُحُطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة الواد البناري في كتاب الاحكام ح١٥٠٠]

والقضية التي اجتمعت اللجنة الدينية بمجلس الشعب لمناقشتها قضية خطيرة، إنها قضية امة وصفها رب العرة سبحانه بقوله: ﴿ كُنْتُمُ حُيْرَ أُمَّةً أَخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُكرَ وَتُوفِي وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُكرَادِينَ اللّهِ وَ إِلَا عَمِرانَ ١١٠٠]

ولكن الأمة اليوم ليست هي الأمة وقت نزول هذه الآية، الأمة الآن ليست في طور عزها وريادتها، وإنما هي طوائف وشيع بأسها بينها شديد، تحسيهم مي طوائف وشيع بأسها بينها شديد، تحسيهم منا وقلوبهم شتى، والله تعالى قد حذر الأمة من هذا الواقع المرير فقال: واعتصموا بحبيل الله حَميعا ولا تَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ مَعْدَاءَ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَلَبَحَتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَة مِنَ النَّارِ فَانْقُذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفًا حُفْرَة مِنَ النَّارِ فَانْقُذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ بَيْنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلَّتَكُنْ مِنْكُمْ فَنُ مِنْكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلَّتَكُنْ مِنْكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلَاتَكُنْ مِنْكُمْ أَيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلَاتَكُنْ مِنْكُمْ أَيَاتُهِ لَعَلَيْمُ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ النَّارِ فَانْقَدُوا كَالَذِينَ اللَّهُ لَكُمْ الْمُقْلِقُونَ (١٠٤) وَلَاتَكُنْ مَنْكُونُوا كَالَذِينَ اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ المَّا مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولَتُكُ لَكُمْ الْمُؤْلُونُ مِنْ مَنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولَتُكَ فَوْ اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَ إِل عمرانَ ١٠٤٠ مَا الْمَاتِينَاتُ وَأُولَتُكَ وَالْ المَعْرَاتُ مَا الْمَاتِينَاتُ وَأُولَتُكَ فَالْكُونُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْمُ وَالْ عَمْرانَ ١٠٤٠ وَالْ الْمَاتِينَ وَأُولَتُكَ فَا الْمَعْرَاتُ عَلَيْهُمْ اللّهُ لَوْلَا اللّهُ الْمُعْرَاتُ عَظِيمٌ فَوْ اللّهُ الْمُعْرَاتُ الْكُولُونَ الْمَالِكُ الْتُلْتُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْمَالِقُونَ الْمَالَاتُ وَالْمُعْمُ الْمُنْ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالِكُمْ وَالْمُولُونَ اللّهُ الْتَعْرَاقُ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُونَ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَقُولُولُونُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ

ولكن قدر الله غالب فاصاب الأمة داء الأمم قبلها ووقعت في التفرق والاختلاف فكيف يستقيم الحديث عن توحيد الخطاب الديني، ولكل فرقة من فرق الأمة منهاجها ومنطلقها الذي تنطلق منه في خطابها ودعوتها، ولهذا فليكن منطلقنا في هذا الحوار حتى لا ياخذنا التشاؤم إلى درجة التسليم بالضعف والعجز، ونبينا في كان ينهى عن الطيرة - التشاؤم وكان يحب الفال، والفال قد ياتى بكلمة طيبة.

فأقول: لاشك أن هناك اختالاً فأت كثيرة بعضها سائغ وبعضها مما يثير التنازع والشقاق، ولا شك أننا نرتكر في دعوتنا على كتاب ربنا عز وجل، وسنة نبينا على، وهذا لا يخالف فيه أحد منا بفضل الله عز

الإسلام هو الحل إلى واقع عملي في هذه الجلسة فإن الإسلام يعلمنا دون شك أدب الصوار ويعلمنا دون شك أدب الصوار ويعلمنا دون شك أدب الله تعالى أدّع النّع الله قال الله تعالى أدّع إلى سنبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أن ربتك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أله النحل المناه المناه وهو أعلم بالمهتدين ألى النحل المناه المناه وهو أعلم بالمهتدين ألى النحل المناه المنا

وقال تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُونَ ﴾ [ال عمران:١٥٩]. فَتَوَكَّلُونَ ﴾ [ال عمران:١٥٩].

سبحان الله، أين نحن من هذا ألهدي القويم الرحمة والرفق واللين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أين نحن من المشاورة وهي من سبيل المؤمنين و فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيَّءٍ فَمَتَاعُ الحياة الدَّنيا وَمَا عِنْدَ الله خَيْرُ وَأَبْقَى لِلْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ وَمَا عِنْدَ الله خَيْرُ وَأَبْقَى لِلْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ وَمَا عِنْدَ الله خَيْرُ وَأَبْقَى لِلْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ وَمَا عِنْدَ الله خَيْرُ وَأَبْقَى لِلْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِيُوا هُمْ يَعْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ الْأَمْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِيُوا هُمْ يَعْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ اللهُ مِنْ هُمْ وَمَمَا رَزُقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الله النّه عَمْ يَنْتُصِرُونَ (٣٩) وَحَزَاءُ سَيَئَة سَيَئَة مِثْلُها الْمَعْلَى الله إِنّهُ لاَ يُحِبُ الطّالمِينَ عَفًا وَأَصَالُحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللّه إِنّهُ لاَ يُحِبُ الطّالمِينَ عَفًا وَأَصَالُحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللّه إِنّهُ لاَ يُحِبُ الطّالمِينَ عَفًا وَأَصَالُحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللّه إِنّهُ لاَ يُحِبُ الطّالمِينَ عَفًا وَأَصَالُحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللّه إِنّهُ لاَ يُحِبُ الطّالمِينَ عَفًا وَأَصَالُحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللّه إِنّهُ لاَ يُحِبُ الطّالمِينَ عَفًا وَأَصَالُحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللّه إِنّهُ لاَ يُحِبُ الطّالمِينَ عَفًا وَأَصَالِحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللّه إِنّهُ لاَ يُحِبُ

وإذا كانت السيدة وكيلة المجلس قد تكلمت عن صورة المسلمين في الغرب، ووجوب تحسين هذه الصورة وعرض الصور الصحيحة للإسلام على الآخر، فإنني أقول إن هذه الصورة الصحيحة لديننا الحنيف يجب علينا أولا أن نعرفها نحن، يجب علينا أن نعرف ديننا، وأن نتحلى بأداب وأخلاق هذا الدين حتى نستطيع توصيل هذه الصورة لغير المسلمين ولا شك أن فاقد الشيء لا يعطيه لغيره وهذا مدخل مهم لكلمتي التي أعرضها على كل مسلم يهتم بأمر دينه ويهتم لأمر المسلمين وينصح لإخوانه في الدين لأثمتهم وعامتهم عملا بقول نبينا على الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». إرواه سلم

ولقول جرير بن عبد الله البجلي يوم مات المغيرة بن شبعبة والي الكوفة سنة •ه فقام جرير فحمد الله واثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى ياتيكم أمير، فإنما ياتيكم الآن، ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال: اما بعد فإثي أتيت النبي في قلت البيعك على الإسلام. فشرط على: والنصح لكل مسلم. ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر الله

وجل، فلنبدأ إذن دعوتنا من هذا المنطلق الذي لا نختلف فيه ولا نختلف عليه، لابد أن نُفَعَلَ هذا الذي نتفق عليه، ننطلق منه في خطابنا الدعوي، ونحتكم إليه عند اختلافنا، ونعلم الخلاف السائغ فيعذر بعضنا فيه بعضًا ونعلم الخلاف الذي لا يجوز فنحذر من الوقوع فيه، لأنه يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق.

إننا جميعا ننتسب إلى أهل السنة والجماعة، هذا المذهب الوسط في فرق الأمة فكما أن هذه الأمة هي الأمة الوسط ﴿ وَكَدْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًاءً عَلَى النَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. فأهل السنة والجماعة هم الوسط بين قرق الأمة. يجب علينا نشس هذا المنهج الوسطبين دعاتنا وبين شبابنا، هناك مسائل كثيرة يطرحها شبابنا أو ربما تأتيهم من الخارج تدور حول قضايا فكرية تثير الخلاف والاختلاف مثل قضايا وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، وقضايا التعامل مع ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم في المعروف أو نبذ السمع والطاعة وتزيين منهج الخوارج في التكفير والخروج على ولاة الأمور، وهناك قضايا أخرى يطرحها دعاة المذاهب المضالفة لمذهب أهل السنة والجماعة مثل قضايا الإمامة، وعدالة الصحابة واعتبار السنة أو الطعن في السنة وهناك نوع أخــر يطرحــه من يعتنقون العلمانية وضرورة فصل الدين عن الدولة، وهؤلاء الذين يمتطون الدين لتحقيق طموحاتهم السياسية، ولا شك أن هذه الأفكار وهذه القضايا ستجد سوقا رائجة بين شيابنا الذين يفقدون الحصانة، والحصانة التي أعنيها ليست هي الحصانة التي يمنحها الدستور لأعضاء مجلس الشبعب، ولكنها الحبصانة التي يمنحها العلم بالمنهاج الصحيح لأهله، إن هذه القضايا والأفكار الخطيرة التي تروج بين شبابنا، ويتكلم فيها من يعلم ومن لا يعلم، يتحرج كشير من أهل العلم من الخوض فيها ربما يدافعهم إلى ذلك مصلحة استقرار الدعوة، والخوف من مخاطبة ولاة الأمر في قضايا حساسة، فيقولون ندرا المفاسد ونجلب المصالح، ولا شك أن درء المقاسد وجلب المصالح من القواعد المهمة عند أهل السنة، ولكن ترك الخوض في هذه القضايا يضوابط أهل السنة والجماعة يؤدي إلى وقوع الشباب في شراك المروجين لهذه الشبهات، والواجب علينا ألا نترك هذه المسائل المهمة لمن لا يحسنون الحديث عنها، إننى أطالب شبيخ الأزهر ووزير الوقاف بإصندار كتاب سنوي أو شهري تناقش فيه هذه القضايا من خلال منهج أهل السنة والجماعة، وأذكر شيخ الجامع الأزهر بكتاب «هذا بيان للناس» الذي عالج بجرأة كثير من هذه القضايا، وكذلك أذكر وزير الأوقاف بسلسلة «كتاب

الإمام» وغيره من الكتب التي صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة ١٩٨٦م مثل كتاب «المنبر» هذا بعض ما يجب علينا للإصلاح الداخلي، إضافة إلى منح المزيد من تراخيص الوزارة للخطباء والدعاة المعروفين بالاعتدال والوسطية ويمارسون الدعوة ممارسة فعلية ليكون ذلك بإشراف من الوزارة بدلاً من العمل خارج هذا الإطار.

أما عن الدعوة إلى الله في الضارج، وصد الموجات المعادية للإسلام والمسلمين فهذا يحتاج إلى جهد كبير لا يمكن أن تتحمله وزارة الأوقاف أو الأزهر أو الجمعيات الأهلية المعنية بالدعوة إلى الله، بل لابد من دور ظاهر للدولة في هذا المجال، وليبدأ هذا الدور من اللجنة الدينية بمجلس الشعب بتقديم توصيات للحكومة وأجهزة الدولة المعنية.

#### وأقترح بعض هذه التوصيات وو

أولا: إنشاء معهد دعوي متخصص لتخريج دعاة متميزين في العلوم الشرعية والثقافية الإسلامية وكذلك الثقافة العامة واللغات، ولا يشارك في هذا المعهد إلا المتميزون من خريجي الجامعة، ومن يشاركون في الدراسات العليا، ويشارك مع هؤلاء بعض الدعاة المتميزين على الساحة الدعوية ويكون هذا المعهد على غرار معاهد إعداد القادة، أو ما يعرف بفرقة أركان الحرب في القوات المسلحة، ويتم توجيه هؤلاء بعد الدراسة للدعوة إلى الله في البلاد المختلفة لنشر صحيح الدين، وذلك من خلال الملحق الشقافي في السفارات المصرية، وكذلك المراكز الإسلامية، ولابد من تعاون الدولة مع غيرها من الدول المسلمة المعنية بهذا الشأن.

ثانيا، إنشاء مجلس قومي للدعوة الإسلامية، تكون له ميزانية خاصة، وظيفته الدعوة في الخارج وتكون له سلطة التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية لتوجيه الممثلين الدعويين من خلال السفارات المصرية، وذلك على غرار المجالس القومية المتخصصة.

ثالثًا: إنشاء قناة فضائية تبث باللغة العربية وباللغات الأجنبية لبيان صحيح الدين وعدم الاكتفاء بالجهود الفردية في هذا المجال،

رابعا: تفعيل المواقع الدعوة على شبكة الانترنت وذلك بالتعاون مع كل المعنيين بهذا الشأن.

وأخيرًا فإن الهداية بيد الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإنما ندعو للأخذ بالأسباب

وبالله التوفيق.

﴿ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ اللهِ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلا الأَصِدُلاحَ مَا استقطعتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوْكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ [دود: ٨٨]. والله من وراء القصد.

الحمد لله وليّ الصالحين، أحمده سبحانه تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين وبعد:

تمر المواسم وتنتهي.. فها هي مواسم الطاعات تأتي ونستعد لها وما أن تنتهي تلك المواسم وقد جنى كلُ ثمار ما قدم من أعمال، وما أدرك من طاعات، سرعان ما يعود إلى ما كان عليه، منهم من يراجع نفسه ويحاسبها، ومنهم من يتركها للهوى تلهو وتعبث مضيعًا ما فات، ناسيًا أو متناسيًا ما يجب عليه من فرائض، وما لغيره من الحقوق، فمن راقب ربَّه وخشييّه وحاسب نفسه والزمها بما يقربُّه إلى الله ويُبّاعِده من الذنوب والآثام صلح باله وحسنُ حاله وماله، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَـوَى (٤٠) فَإِنَّ الجُّنَّةَ هِيَ الْمُؤْيَ ﴾ [النازعات: ١٠-٤١]. فمن حاسب نفسه وراقبها وسيطر عليها صبر على عبادة الله عز وجل التي هي أعظم إكرام للعبد من ربَّه امتثالا لقوله تعالى: ﴿ رَبُّ السُّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطُبِرٌ لِعِبَادَتِهِ هَلَّ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٠] وامتثالا لقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةَ لِلتَّقُوى ﴾ [طه] وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾

وبعد أيام قليلة ينتهي موسم آخر من المواسم وهو موسم الامتحانات لندخل موسمًا جديدًا وهو الأجازة الصيفية، وفي غمرة الغفلة ينسى فريق من الناس أن من نعم الله السابغة نعمة الفراع، ذلك الفراغ الذي ينقطع به كد المرء ونصبه بانتهاء ما كان واجبًا عليه، وإن الغفلة عن هذه النعمة تفضي إلى إضاعتها وعدم رعايتها حق رعايتها، فتكون العاقبة نقصانًا وخسرانًا بضياع فرص العُمر وتبدد أسباب الريح وذلك هو الغبن الذي بيئه رسول الله عن الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجه في سننهما عن ابن عباس رضبي الله عنهما أن النبي على قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ».

وقوله ﷺ في اغتنام نعمة الفراغ حيث قال: «اغتنم خمسًا قبل خمس؛ حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك». [أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما] شباب الأمة واغتنام الأوقات

يدخل علينا موسم آخر من نوع أخر هو موسم الأجازة الصيفية، فهل نحوله إلى موسم ننهل فيه من طاعة ربنا

والتوجيهات الناميان إعداد جمال سعد حات

ونُقبل على ما ينفعنا من علوم سواءً كان هذا العلم من علوم الدنيا، أو من علوم الآخرة نحصلها تقربًا إلى الله سبحانه.

وأولى من يُوجَهُ إليهم هذا الخطاب هم الشعباب الذين يستقبلون أيام أجازتهم التي أظلهم زمانها، وكذلك من يقوم على شؤونهم من الآباء والأمهات والمربين وأمثالهم، ممن يدرك قدر هذه النعمة، ويعلم أيضنا أن نفس الإنسان التي بين جنبيه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في مدارج السالكين ١٢٩/٣ لذا كان لزامًا عليهم التخطيط المحكم من أجل كمال الانتفاع بهذه الأجازة وذلك بصرف الطاقات واستثمار الأوقات في كل ما يحل، وينفع، ويحمد ولا يُعاب، من انشطة علمية وتربوية، وخيرية وترفيهية، ومن سفر مُباح هادف نظيف، سالم من إضاعة المال منزه عن قصد الفخر والخيلاء، ومن عناية بالأقربين الذين قد تكون الشواغل والصوارف سببًا في القعود عن آداء ما يجب لهم من

شباب الأمة، والالتزام بالمنهج الصحيح ١١

بروصلةٍ.

يدخل علينا موسم الأجازة الصبيفية، ونحن في عصر قد تنوعت فيه، مسالك الشبهات، وتأججت نوازع الشهوات، وغدا شبابنا معرض لسهام مسمومة، ورماح غزو مأفونة.

ففي ميدان الأفكار المنحرفة والغرق والمُلل الباطلة لم يتلوث مجتمع الرعيل الأول «جيل الصحابة» من فتنها، فقد كان تحصين الرسول على لهذا الجيل قويًا. فقد خرج الرسول على ذات مرة على اصحابه وهم يتنازعون في القدر هذا ينزع آية، وهذا ينزع آية، فكانما فقئ في وجهه حبُّ الرّمان فقال على "بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا». [اخرجه احمد]

وسلامة القاعدة الأخلاقية في حياة الأمة سبيل استقرارها، ومناط قوتها، وإذا انحرف سلوك الأفراد وانفجر بركان الشهوات، وسيطرت النزوات، أشرفت الأمة على الهلاك، وآذن بزوالها، قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتُرَفِيهَا فَفَقَ عَلَيْهَا الْقُولُ قَدَمُرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

إنّ الدّين أعظم حـصانة للشباب من كل انحراف، وقراءة التاريخ تُجلّى لنا أن ظهور الفرق وبروز الانحراف وشيوع الجريمة لم تنل حظها في المجتمعات، ولم تفعل فعلها في القلوب والعـقـول إلا على فترة من الدّعوة واندراس من الشريعة، ولا أخالُ مُنصفًا يُنكر هذا، وبالتالي يحيي سُننًا وعبرة، قال تعالى: ﴿إِنْ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء:٩].

وفي غياب الدين الصحيح، والإيمان القويم، والمنهج الوسط

أيام قليلة ويهل علينا موسم الأجازة الصيفية وفي غمرة الغفلة ينسى فريق من الناس أن من نعم الله السابغة نعمة الفراغ، وأن الغفلة عن هذه النعمة يفضي إلى إضاعتها وعدم رعايتها فتكون العاقبة خسرانا ونقصانا بضياع فرص العمر وعدم اغتنام فرص العمر وعدم اغتنام يكون الشباب معرضًا للانحراف، وخاصة وهو يعاني فراغًا قاتلا، وظلمة موحشة إن لم تجد ما يغذيه ويملأ فراغه بطاعة الله، وصلة الرحم وفعل الخيرات ونبذ المنكرات، قد يقع فريسة الإجرام والإرهاب والتطرف، أو الارتماء في أحضان الأعداء، أو الوقوع في مصائد المنحرفين، أو يسيطر عليه الضياع حتى يُصبح كالسنَّم في جسد الأمة والمعول في كيانها، يحطم مستقبلها وسُتقبله ويهدم كيانها وكيانه.

الانتفاع بنعمة الفراغ ١١

يدخل علينا موسم الأجازة الصيفية، والرغبة راسخة في جعل المواسم كلها مواسم طاعات، واحدة تلو الأخرى، مع ضرورة التخطيط الهادف للانتفاع بفرصة نعمة الفراغ وذلك المحافظة على الوقت الذي هو العُمر حتى لا تطوى صحائف الأعمال ولم يكتب فيها من الخير ما يَسُرُّ صاحبه ويرتفع بمقامه عند ربّه في يوم لا ينفع فيه مالُ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو أيضًا باعث على حفظ الشباب من أن يكون معول هدم في بناء مجتمعه وأمّته حين تُتُرك فرصة الاستحواذ عليه متاحة للأعداء من أهل الشبهوات ﴿ الدِّينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ في الحُياةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنَّعًا ﴾ في الحُياةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنَّعًا ﴾ والتهفية: ١٠]، هنالك يعظم الخُسْرَان المبين، وتَسْتبينُ صورة الغبن الذي أخبر عنه رسول الله على جليّة بينة.

والفراغ سبب من اسباب الأنحراف، والوقت إذا لم يُوظف توظيفًا سليمًا فإنه ينقلب بآثاره السيئة على صاحبه فيكون أكثر استعدادًا للانحراف.

وفي الفراغ قد تتسلل فتتمكن فكرة منحرفة أو نزوة عابرة أو شهوة جامحة، فتقع الواقعة، لذا وجب على المؤسسات الدعوية القيام بعمل الدورات الصيفية الشرعية، ونشر حلقات تحفيظ القرآن في المساجد والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والأندية، وتوفير المحاضن التربوية الأمنة لاستيعاب وإصلاح ما تيسر من شباب جعل الفراغ الغلو طريقًا له، شباب رضى بالعيش على هامش الحياة، فافترش الأرصفة وتسكع في الأسواق، شباب وقع فريسة للخمور والمخدرات، قال علي رضي الله عنه: «من أمضى يومًا من عمره في غير حق قضاه أو فرض أدّاه أو مجد بناه أو حمد حمله أو خير سمعه أو علم اقتبسة فقد عق يومه وظلم نفسه». [فيض القير ٢٨٨٨]

والعَالمُ يعيش اليوم حالة من الإثارة الشهوانية العارمة التي تلهب مشاعر الشباب، ومن أبرز سُبُل الانحراف ومن أبرز سبل حبائل شياطين الإنس هذه الفضائيات التي يزيّنُ معظمها الانحراف ويَجُرُ إلى الضلالة، لقد تراجع دور مؤسسات التربية أمام هذه الفضائيات التي اطلقت أبواقها وسخرت جهودها في فتح أبواب الانحراف من تلويث العقول وإفساد

في غياب الدين الصحيح، والإيمان القدويم، والمنهج الوسطيكون الشدساب معرضاً للانجراف، وخاصة وظلمة موحشة إن لم تجد ما يغذيه ويملاً فراغه ما يغذيه ويملاً فراغه وفعل الخيرات ونبد وفعل الخيرات ونبد الاحساب الاحساب الإحساب الإحساب الإحساب والارهاب والتطرف، أو الارتماء في أو الارتماء في أحسان الأعسلاء،

القلوب ونزع جلباب الحياء، سهلت الغزو الفكري، ونقلت ثقافة وأخلاق بلدان لا تمثل الإسلام ولا تدين به، شجُّعت على الفسق، والستفور، جرأت على الجرعة والانحراف. ساعد على ذلك؛ الفراغ القاتل تلك النعمة التي لم تستغل حق الاستغلال كما أوصى بذلك ربنا عز وجل وكما بين لنا رسولنا الكريم صلوات الله وتسليمه عليه، وهنا تأتى رسالة المسجد للقيام بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإحياء دوره في التوجيه والإصلاح، وقيام الدعاة والمربين بواجيهم، وتحمل مسئوليتهم، بل كل فرد منا يُعتبر حارسًا أمينًا ومسئولا عن حماية أمته من الفساد والانحراف، وتوجيه الشباب إلى مجانبة الهوى

THIS INTERNATION OF THE PARTY O

والمحافظة على نقاء وبقاء المجتمع السويِّ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهالِكَ الْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود:١١٧].

الأجازة والترويح المشروع لا

يحلُّ علينا موسم الأجازة الصيفية وقضية الترويح ومفهومه، والفراغ وهمومه تشغل بال الكثيرين من الآباء والمربين، فمع بداية الأجازة نجد أنفسنا أمام مسألة خطيرة ألا وهي الكيفية التي نستطيع بها ومن خلالها جعل حياة الشباب من أبنائنا في أعلى مستويات الإيمان ودرجات الكمال في نفس الوقت الذي نجد أنفسنا أمام أمر آخر وهو كيفية الترفيه والترويح لنزيل تعب شبابنا ومعاناته بعد موسم دراسي طويل. وفترة امتحانات مرهقة، نحتاج إلى برنامج ترويحي يزيل التعب والإرهاق، ويجدد النشاط، ويساعد على العمل، ويزيد الطاقة النافعة المستخدمة وليس معنى ذلك أن يقطع المسلم يومه لهوًا ولعبًا، ويَشَعْلَ الأوقات بالعبث والمجون، أو بالعكوف على أفلام ومجلات خليعة، تثير الغرائز، وتفسد القلوب. بل كما قال المصطفى عَلَيْهُ: «ساعة وساعة». وقد كان عبد الله بن مسعود يقول: «وإنى أتخولكم بالموعظة كما كان النبي ﷺ يتخولنا بها مخافة السامة علينا». [البخاري ومسلم]

والتخول هو التحول من حال إلى حال، لكن الفهوم السقيمة تتكئ على هذه النصوص لتضيق ساعة الذكر والجد والحزم، وتوستع ساعة الترويح واللهو، فتهجر مجالس العلم والوعظ إلا

وقد ينقدح في بعض الأذهان عند الحديث عن الترويح أنه سلوك بلا ضوابط، وممارسة بلا منهج، وتعدي على حدود الشرع، فيمارسون الترويح بأي وسيلة، دون تقيد بحلّ أو حرمة أو فضيلة.

فالترويح وسيلة سامية تخدم مصالح ومقاصد عالية، تُبنى في ظلها سمات الشخصية، تُقوِّي الأجساد، تَهَذَب الأخلاق، تدرّب على الرجولة والجد، تفتح أفاقًا من العلم والعمل، مسابقةً بالأقلام، مصارعة لتربية الأجسام، تحفيزًا على تعلم الرمي،

إنالامةالتينفلأوقتها بقراءة المفيد، وتعلم العلم النافع،ترقىفيسلم التقدم والحضارة، وتكون قادرةعلى فهمالحياة، وإصلاح حالها، وبلوغ أهدافها، أما الأمة التي لا تتعدى ثقافتها ميادين الله واللعب والأزياء، ستظل تابعة ذليلة في موخرة الركب لا وزن لها سنابق رسول الله ﷺ أصحابه، كما سنابق عائشة. [احمد وابو داود] وقد خرج رسول الله ﷺ ذات يوم على قوم من أسلم يتناضلون في السوق فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا». [البخاري]

ويقول عمر بن عبد العزيز: «تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال حسن جميل».

[البيهقي في الشعب]

وليس من الترويح المباح التجول في الشوارع والأسواق، وتتبع العورات، والجلوس في المقاهي والشوارع والطرقات، الترويح في الإسلام ليس كأي ترويح بل هو ترويح بريء من كل إسفاف، أو خروج على الأخلاق الإسلامية، حماية للرجال والنساء من الاختلاط والنظرة المحرمة، ترويح تترتب عليه مصالح وفوائد، لا يتضمن سخرية بالآخرين، ولمزًا للمسلمين، ولا غيبة ونميمة، لا يتضمن كذبًا وافتراء، فالنفس لها إقبال وإدبار، قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن للقلوب شهوة وإقبالا، وفترة وإدبارًا، فخذوها عند شهواتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها». [بهجة المجالس، والفوائد]

وقد كان رسول الله عَلَى يمزح ويداعب؛ فقد جاءته امرأة عجوز تقول: يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة، فقال لها: «يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز» وانزعجت المرأة وبكت، ظنًا أنها لا تدخل الجنة، فلما رأى ذلك فيها بين لها غرضه أن العجوز لن تدخل الجنة عجونٌ بل يبعثها الله خلقًا أخر، فتدخلها شابة بكرًا، وتلا قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَانُاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦) عُرُبًا أَتّرَابًا ﴾ [الواقعة:٣٥-٣٧]».

[أخرجه هناد في الزهد والطبراني في الأوسط]

فهذه الشخصية التي تمارس المزاح والمداعبة هي ذاتها التي تقوم الليل وتصوم النهار، تجاهد في سبيل الله، تبذل النفس والنفيس، ويدها سخّاء، قال سُلِيُّ: «إن لربك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا، ولأهلك عليك حقّا، فأعط كل ذي حقه حقه».

[اخرجه البخاري]

إن الأمة التي تملأ وقتها بقراءة المفيد، وتعلم العلم النافع، ترقى في سلم التقدم والحضارة، وتكون قادرة على فهم الحياة، وإصلاح حالها، وبلوغ أهدافها، أما الأمة التي لا تتعدى ثقافتها ميادين اللهو واللعب والأزياء، ستظل تابعة ذليلة في مؤخرة الركب لا وزن لها. قال عمر بن الخطاب: «إن هذه الأيدي لابد أن تُشغل بطاعته، قبل أن تشغلك بمعصيته».

اللهم إنا نسالك ونحن واقفون ببابك بين يديك وأنت في عليائك وكبريائك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعز شبابنا وتحفظهم من كل مكروه وسوء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إن عسالة من الإثارة الشهوانية العارمة التي الشهوانية العارمة التي تلهب مشاعر الشباب، وإن من أبرز سُبل الانحراف هذه الفضائيات التي هذه الفضائيات التي ويُجرُ إلى الضلالة، والتي ويُجرُ إلى الضلالة، والتي أطلقت أبواقها وسخرت أطلقت أبواقها وسخرت جهودها في فتح أبواب العقول وإفساد القلوب العقول وإفساد القلوب

#### -: ﴿ نينيدي السورة ﴿ :-

سورة مكية، تعرف الإنسان بنفسه: مَن هُو؟ ومِن أين جاء ؟ ولماذا جاء ؟ وإلى أين ينتهي وماذا بعد النهاية ؟ هذه الأسئلة التي حارت فيها أفهام، وضل بسببها أقوام، ﴿فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشْنَاءُ إلى صيراطٍ مُسْتُقيم ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وقد أوْجَزَتِ السورةُ في ذكر عذاب الكفار، وأطالتْ في ذكر نعيم الأبرار، ثم خُتمتُ بالحديث عن القرآن، وأمر النبي الحديث عن القرآن، وأمر النبي بالصبر على ما يلقاه من المكذبين من الأذى، فإنّ اللّه قادرٌ على أن يبدّل خيرًا منهم: ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾

[إبراهيم:٢٠]

فلو أنّ إنسانًا حائرًا، شباكًا مترددًا قرأ هذه السورة أو استمع إليها، وهو منزه قلبه عن الهوى والعصبية والحمية الجاهلية، ما ترد بعدها لحظة، ولا شك بعدها برهة، فإنها كلامُ الله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٧] ؟ ﴿ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ﴾ [الله: ١٤].

قال تعالى: ﴿ هِلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدُّهْرِلَمْ يَكُن شَيْئًا مُذْكُورًا (١) إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُطْفَة إِمَّشَاج نُبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾

[الإنسان: ۱-۳]

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدُّهُ لِلَّمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (١) إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَة أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاَ وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا (٤) إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذُرْ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شَكُورًا (٩) إِنَّا نَجَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠) فُوَقَاهُمُ اللَّهُ شَنَرٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَصْنُرَةً وَسَنُرُورًا (١١) وَجَـرَاهُمْ بِمَـا صَـبَرُوا جَنَّةً وَحَريرًا (١٢) مُتُكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَنَمْسنا وَلاَ زُمْ هَرِيرًا (١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طِلاَلُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً (١٤) ﴾

[الإنسان: ۱- ۱٤]



#### 

قوله تعالى: ﴿ هَلُ أَتَى عَلَى الإِسْسَانِ حِينُ مَّنَ الدُهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَّكُورًا ﴾، هذا سؤال للتقرير، ومعناه: قد اتى على الإنسان زمانٌ لم يكن شيئًا مذكورًا، كما تقولُ لمن أكْرَمْتَه: هل أكرمتُك ؟ ولمن أحسنت إليه: الحسنت إليك ؟ كلّ مولود له تاريخُ ميلاد، فاين كان قبل ذلك التاريخ ؟ ﴿ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَدُّكُورًا ﴾ كان عَدَمًا، إذن: مِنْ أين جاء الإنسانُ ؟ مِنَ العدم. ومَن الذي جاء به؟ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإنسَانُ ؟ مِنَ نُطُفَة إِمْشَنَاج ﴾ فالذي جاء به؟ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإنسَانُ مِن الوجودِ هو الله: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾ ؟

مستحيل، ﴿ أُمُّ هُمُ الخَالِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥] أنفسهم ؟ أيضنًا مستحيل، هل ادَّعي أحدُّ أنه خلق نفسه أو غيره ؟ لا، بل الكل متفق على أن الخالق هو اللَّه، قال تعالى: ﴿ وَلَئِن سَالْتُهُم مَّنْ خُلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، والله تعالى خَلَقَ الإنسان الأول آدم من طين، أما الإنسان المذكور هذا فالمراد به بدو أدم، والله يقول: ﴿ إِنَّا خُلَقْنًا الإنسنانَ مِن نُطْفَة ِ أَمْشناج ﴾ اي من نطفة مختلطة، والمراد بها نطفة الرجل ونطفة المراة، كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَنظُر الإِنسَانُ مِمَّ خُلُقَ (٥) خُلِقَ مِن مُساءِ دَافِقِ (٦) يَخْسِرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّسرَائِب ﴾ [الطارق: ٥-٧]، والمراد بالصلب صلُّب الرجل، والمراد بالترائب ترائب المرأة، قال الله تعالى: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَنَّيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسَانِ مِن طِينِ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سَلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِ مِنْ ﴿ [السجدة: ٧، ٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خُلَقْدًا الإنسانَ مِن سُلالَة مِنْ طِينِ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مُكِينِ (١٣) ثُمَّ خُلَقْنًا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضُعْفَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحُمًّا ثُمَّ أَ

أَنشَانًاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتُبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ﴾

[المؤمنون: ١٢-١٤]

ولماذا خَلَقَ اللهُ الإنسانَ ؟ قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن نُطْفَة إَمْشَاج نُبْتَلِيهِ ﴾ أي لنختبره ونمتحنه، كحما قال تعالى: ﴿الّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيْاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [المله: ٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [التهف: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَهُو اللّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ فِي سِسَّةٍ أَيَّامٍ وَكَانَ الّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ فِي سِسَّةٍ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [هود: ٧]، وأن لم يخلق الله الخلق عبشًا، وما كان ليتركهم إذن لم يخلق الله الخلق عبشًا، وما كان ليتركهم ستُدًى، بل خلق الخلق ليختبرهم ويمتحنهم بالأمر والنهي، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنُ وَالإنسَ وَالنهي، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنْ وَالإنسَ أَطَاعتَى دَخُلُ النار.

وحتى يتمكن الإنسان من معرفة ما خُلق له والقيام به أعطاه الله وسيائل المعرفة والعلم والإدراك وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ فبالسمع يستمع إلى آيات الله المقروءة، وبالبصر يتامل آيات الله المنظورة، فيومن به ويعبده، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَقْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٧]، ومع هذه الوسيائل أعطاه الله القدرة على سلوك أي السبل شاء، سبيل الله، أو سبيل الشيطان.

ثم بعد ذلك كله أرسل إليه الرسل ﴿ مُّ بَشَّرِينَ لِلنَّالِ وَمُنذِرِينَ لِلنَّالِ عَلَى اللَّهِ حُبِّةً بَعْدَ الرُّسلُ ﴾ [النساء: ١٦٥]، قال تعالى: ﴿ لِيهالِكُ مَنْ هَلَكُ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الانفال: ١٤]، قال تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾



المراد بالهداية هنا هداية البيان والإرشاد، فالله تعالى قد هدى الإنسان أي بين له طريق الخير والشر، وأرشده إلى طريق الخير، وحذره من طريق الشر، كما قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ ﴾ [البد: ١٠] أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر.

وهذه الهداية يقوم بها الأنبياء وأتباعهم، فمن قبلها منهم واتبعهم من الله عليه بالهداية الثانية وهي هداية التوفيق، وهو خلق قدرة الطاعة، ومن رفض هداية الأنبياء وكذب وتولى حقت عليه كلمة العذاب، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [فصلت: ١٧]، والهداية هنا هي هداية البيان والإرشاد التي هداهم واليها أخوهم صالح عليه السلام، ولكنهم آثروا إليها أخوهم صالح عليه السلام، ولكنهم آثروا الباطل على الحق، ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [فصلت: ١٧]،

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ أي أن الإنسان بعد بيان الأنبياء له، وهدايتهم إياه، إمَّا أن يتبعهم على ما جاءوا به من الهدى ودين الحق فيكون شاكرًا، وأمَّا أن يتولى عنهم ويرفض الذي جاءوا به فيكون كفورًا، ﴿ وَمَن عَنهم ويرفض الذي جاءوا به فيكون كفورًا، ﴿ وَمَن يَتْنُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر قَإِنَّ اللَّه عَنِي يَتْنُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر قَإِنَّ اللَّه عَنِي يَتْنَكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر قَإِنَّ اللَّه عَنِي يَتَنْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر قَإِنَّ اللَّه عَني يَتَنْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر قَإِنَّ اللَّه عَني يَتَنْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر قَإِنَّ اللَّه عَني يَتَنْ اللَّه عَني إِنَّ اللَّه عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَا لَا لَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ إِلَا اللَّهُ عَنْ إِلَيْكُونَ اللَّهُ عَنْ إِلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَنْ الْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الِ

فإن قيل: لِمَ جمع اللَّه تعالى بين الشاكر والكفور، ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في المبالغة ؟ فالجواب: أنه سبحانه إنما جمع بين الشاكر والكفور نفيًا للمبالغة في الشكر، وإثباتًا لها في الكفر، لأن شكر اللَّه تعالى لا يؤدى كاملاً، فانتفت عنه المبالغة، ولم تنتف عن الكفر لأنه كثير، فقل شكرُه لكثرة النعم عليه، وكُفْرُه وإن قل فكثير لكثرة الإحسان إليه.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسُ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا.... ﴾. هذه الآيات تخبر عمّا للناس عند الله بعد رجوعهم إليه، ولما كان ﴿ منْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ أَلُؤُمِنُونَ ﴿ وَالْكُونَ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ال عمران: ١١٠]، بيّن سبحانه

جِزاء كلُّ فقال: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالاً وستعيرًا ﴾، والسلاسلُ قيودُ الأرجل، والأغلالُ قيودُ تُوضع في الأيدي وتضمها إلى الأعناق، كما قال تعالى: ﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسِّلَاسِلُ يُستَّحَبُونَ (٧١) فِي الحَمِيم ثُمُّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [غافر: ٧١، ٧٧]، وقد أخبر سبحانه عن طول السلسلة الواحدة فقال: ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْتُلُكُوهُ ﴾ [الحاقة: ٣٧]. وأما السعير فهو اللهب والحريق في نار جهنم، وحسبهم ما ذُكِرَ، أما الأبرار فيفصل ربنا سبحانه ما أعد لهم من النعيم فيقول: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِثَاجُهَا كَافُورًا ﴾، الأبرار: جمع بارّ من البر، وهو اسمٌ جامعٌ للخير كله، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ البِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهُكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمُغْرِبِ وَلَكِنُ البِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْمُلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهُ دِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

أولئك يشربون في الجنة ﴿ مِن كَاْسُ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ والكافور أطيبُ من الطيب. قال العلماء: كان النّاس إذا شربوا الخمر وضعوا عليها شيئًا من الكافور لتطيب رائحتها، فذكر اللّه تعالى أنّ الأبرار يشربُون في الجنة من الخمر التي ﴿ لاَ يُصدّعُونَ عَنهَا وَلاَ يُنْرِفُونَ ﴾ [الواقعة: ١٩]، وهي مع ذلك قد مُرْجِت بالكافور زيادةً في طيبها، بينما المقربون من الكافور الخالص غير الممزوج، كما قال يشربون من الكافور الخالص غير الممزوج، كما قال تعالى: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا هم السابقون في الخيرات، الذين اجتهدوا في الطاعات فَرْضِها ونفلها، وتركوا المحرمات وغيرها من المكروهات، ومِنْ أعمال الأبرار التي نالوا بها ما نالوه أنهم ﴿ يُوفُونَ بِالنّذُرِ ﴾ فإذا ألزمُوا أنفسهم شيئًا من الطاعات غير اللازمة أوقوا بما التزموا به،

وإذا أدُوا ما أَلْزَموا به أنفسهم من الطاعات فلا بد انهم اكثرُ أداءً وأكثرُ وفاءً لما أَلْزَمهم به الله سبحانه، ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ أي منتشرًا عامًا في كل الناس، إلا من رحم الله، قال قتادة: عامًا في كل الناس، إلا من رحم الله، قال قتادة: والأرض، ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَالْرض، ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتيمنًا وَأَسِيرًا ﴾، وهذا مما يُنال به البر، كما قال تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا البررُ حَتّى تُنفِقُوا مِمًا تُحبُّونَ ﴾ وهذا مما يُنال به البر، كما قال العمران: ٢١]، وإذا كان إطعام الطعام على حبته محمودًا فإن الإيثار أعظمُ منه حمدًا، قال تعالى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلُوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَةً ﴾ ويؤثر وي على أنفسه فهو محتاج [الحشر: ١]، فالذي يطعم الطعام على حبه قد لا يكون محتاجًا إليه، أمّا الذي يؤثر على نفسه فهو محتاج إلى ما يُؤثرُ به غيره، وهذا أمرٌ لا تطيقه كلّ النفوس.

وإطعامُ الطعامُ عملُ من أعمال البر، ولكنّ أعمال البسر لا تنفع إلا إذا أريد بها وجه الله، ولذا قال الأبرار: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزّاءُ ولاَ شُكُورًا ﴾، فقد يُطعِمُ الرجلُ طمعًا في أن يُطعم، وقد يُعطي طمعًا في أن يأخذ، وقد يُطعِمُ طمعًا في الله للدح والثناء، ولكنّ الأبرار يُطعُمونَ الطعام على حبه يرجون رحمة الله، كما قال تعالى: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّى (١٤) لاَ يَصِدُ للهَا إِلاَّ الأَشْوَى (١٥) الَّذِي كَدّب وَتُولِي (١٥) الَّذِي كَدّب يَتَرَكِّي (١٨) وَمَا لاَحَد عِندَهُ مِن تُعْمَة تُجُزَى (١٩) إِلاَّ يَتَلَكُى (١٩) وَمَا لاَحَد عِندَهُ مِن تُعْمَة تُجُزَى (١٩) إلاَّ النَّالِي يُوْتِي مَالَهُ الْتَشْوَى (١٥) وَمَا لاَحَد عِندَهُ مِن تُعْمَة تُجُزَى (١٩) إلاَّ النَّذِي يُوْتِي الله الأَعْلَى (٢٠) ولَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ النَّذِي الله الأَعْلَى (٢٠) ولَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ النَّذِي الله المَا ا

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْغِمُكُمْ لِوَجَّهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَرْاءً وَلاَ شُكُورًا ﴾ قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بالسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به، ﴿ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَنُدُورِ الْعَالَمَينَ ﴾ [العنكبوت: ١٠].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمُّطَرِيرًا ﴾ يبين علة إطعام الطعام لوجه الله، فهم يخافون يومًا ضيقًا شديدًا، كان شرّه مستطيرًا، فهم ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا.

(٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْتَكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾ عسى الله أن يقيهم شر ذلك اليوم، وقد وقاهم، قال تعالى: ﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الدِّوم وَلَقَّاهُمْ نَصْرُرَةً وَسَرُّورًا ﴾، لقد كانوا يضافون شرّ ذلك اليوم ﴿ فُوقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ اليَّوْمِ ﴾، وهذه وحدها كافية، ولكنّ الله زادهم من فضله، ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَصْرُةً ﴾ في وجبوههم، ﴿ وَسُنُرُورًا ﴾ في قلوبهم، والقلبُ إذا ستر استنار الوجه، ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا ﴾ على طاعته، وعن معصيته، وعلى قَدَره، ﴿جَنَّةُ ﴾ ﴿ عَالِيَةٍ (٢٢) قُطُوفُهَا دَانِيّةٌ ﴾، ﴿ وَحَرِيرًا ﴾ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَـمِلُوا الصَّالحِاتِ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا صَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣]، ﴿ مُنْتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ ﴾ والاتكاءَ جلسة الاستراحة، وعُنُوانُ خُلُوَ البال، وطمأنينة الفؤاد، وكلّ ما حولهم يعين على ذلك، ﴿ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَنَمْسِنًا ﴾ يزعجهم حرّها، ﴿ وَلاَ زَمْهَرِيرًا ﴾ يؤذيهم بردُه، ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ طُلِالُهَا ﴾ أي قريبة إليهم اغصانُها، ﴿ وَذُلَّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ بحيث إنه إنْ قام ارتفعت معه، وإن قعد تذللت له، وإن اضطجع تذللت له، قاله مجاهد رحمه الله.

فإلى عشاق الذرهة والفسحة، وإلى طلاب ظلّ الأشجار وضفاف الأنهار، أما ترغبون في مثل هذه الأشجار ا أما ترغبون في مثل هذه الأشهارا أما ترغبون في هرجناة عالية (٢٢) قطوفها دانية النية الحاقة: ترغبون في هرجناة عالية (٢٢) قطوفها دانية اليوم في ٢٠، ٣٢]، اسمعوا وعوا: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الجَنَّةِ اليَوْمَ فِي شَنُعُلُ فَاكِهَ وَالْوَاجُهُمْ فِي ظِلال عَلَى شَنُعُلُ فَاكِهُ وَالْوَاجُهُمْ فِي ظِلال عَلَى الأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ (٥٥) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مًا يَدُّعُونَ (٧٥) سَلامٌ قَوْلاً مِن رَّبً رُحِيمٍ ﴿ [يس: ٥٥-٨٥] فمن رغب فليعمل، فإن الله يقول: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ قَاوُلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّا مُثَنْكُورًا ﴾ لَهَا سَعْيُهُم مَّا شَكُورًا ﴾ لَهَا سَعْيُهُم مَّا شَكُورًا ﴾

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

## بر الإعارالعام عربي هي

### التداوي بألبان الإبل وأبوالها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عُكُل أو عُرَيْنَة ، فاجتوووا المدينة ، فامرهم النبي في بلِقَاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا ، فلما صَحُوا قتلوا راعي النبي في واستتاقوا النّعم ، فجاء الخبر في أول النهار ، فبعث في أثارهم ، فلما ارتفع النهار جيء بهم ، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسنُصّرت أعْنينهم وألقُوا في الحرّة ، يستستقون فلا يستقون فلا يستقون .

قال أبو قِلابّة: فهؤلاء سَرقُوا، وقتلُوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله.

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بالأرقام: [۲۳۳، ۱۹۰۱، ۲۰۱۸، ۲۹۲۱، ۲۹۳۵، ۲۹۲۵، ۲۳۳،

٥٨٦٥، ٢٨٠٥، ٢٠٨٠، ٣٠٨٠، ٢٠٨٠، ٢٠٨٠، ٥٠٨٠، ٢٩٩٩ معمور ١٩٩٩ معمور ١٠٠٤ معمور ١٤٩٩ معمور المحدود من المحدود الإمام الترمذي في الطب برقم (٢٠٤٢)، والإمام النسائي في المحاربة بالأرقام (٢٠٤٠ - ٢٠٤٨)، والإمام ابن ماجه في المحب برقم (٣٠٠٣)، والإمام أحمد في المسند [١/١٩٢، ١٦١، ١٠٧٠، ١٩٨، ٢٠٠٠).

#### شرحالحديث

قوله: «من عُكُلٍ أو عُرَيْنة» قال الصافظ في الفتح: الشك من حساد، ثم ساق الروايات التي بها شك، والروايات التي اقتصرت على إحداهما، ثم قال: وفي المغازي: «من عكل وعرينة» بالواو العاطفة، وهو

### إعداد/زكريا حسيني

الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عَوَانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل، ولا يخالف هذا ما عند المصنف في الجهاد، وفي الديات عن أبي قلابة عن أنس: «أن رهطًا من عكل ثمانية» لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسب، وزعم أبن التين تبعًا للداودي أن عرينة هي عكل، وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان، عكل من عدنان وعرينة من قحطان، وقد روي أن قدومهم كان في سنة ست من الهجرة بعد غزوة (ذي قَرَد) أو بعد الحديبية، والله أعلم. انتهى من الفتح باختصار.

قوله: «فاجْتُووُ المدينة». قال ابن فاس: يقال: اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كنت في نعمة، قال: ومن هذا الجَوّى وهو داء القلب. وقال ابن الأثير في النهاية: اجْتَوَوا أي أصابهم الجَوَى، وهو المرض

# الاساليان في السيني زكريا حسيني

وداء الجوف إذا تطاول. ونقل ابن حجر عن ابن العربي: الجوى داء يأخذ من الوباء، قال ابن حجر: وفي رواية أخرى هي رواية أبي رجاء: «استوخموا المدينة». وهو بمعنى «اجتووا»، وللمصنف في كتاب الطب: «إن ناستًا كان بهم سنقم قالوا: يا رسبول اللّه، أونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا: إن المدينة وحمة».

والظاهر أنهم قدموا سيقامًا فلما صبحوا من الستقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها، فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد، فعند أبي عوانة: «كان بهم هزال شديد»، وعنده أيضنًا: «مصفرة الوانهم»، وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند أحمد من حديث أنس، ووقع عند مسلم من رواية صعاوية بن قرة عن أنس: «وقع بالمدينة المُوْمُ» أي البِرْستام (وهو سريان معرب) أطلق على اختلال العقل، وعلى ورم الرأس، وعلى ورم الصدر، والمراد هنا الأخير، فعند أبي عوانة في هذه القصنة: «فعظمت بطونهم».

قوله: «فأمرهم بلِقَاحِ»، وللبخاري في رواية قتادة: «فأمرهم أن يلحقوا براعية»، وله عن حماد: «فأمر لهم ' بِلِقَاحِ». وفي رواية أيوب أنهم قالوا: «يا رسول الله أَبْغِنِا رسْئلاً» أي اطلب لنا لبنا، قال: ما أجد لكم إلا أن اتلحقوا بالذود».

واللَّقَاحُ: جمع لِقْحَةٍ؛ وهي النوق ذات الألبان، قال الحافظ: قال أبو عمرو: يُقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر، ثم هي لبون، وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت لرسول الله على ، وصرح بذلك في كتاب المصاربين: «إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله على « وللبخاري في رواية أخرى في كتاب المصاربين: «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة والجمع بينهما: أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي ﷺ بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب

البان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه فخرجوا معه فقعلوا ما فعلوا».

قوله: «وأن يشربوا»: أي وأمرهم أن يشربوا، وللبخاري في رواية أبي رجاء: «فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها» بصيغة الأمر، وفي رواية شعبة عن قتادة: «فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا». فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل، وأما شربهم لبن لقاح النبي شي فبإذنه المذكور.

قال الحافظ في الفتح: وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته، أما من الإبل، فبهذا الصديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه. اه.

قوله: «فِلما صحوا» في السياق حذف تقديره: «فشربوا من أبوالها وألبانها، قلما صحوا».

قوله: «واستاقوا النّعَم» من السّوّق وهو السير

قوله: «فجاء الخبر»، وفي رواية وهيب عن أيوب «الصدّريخُ» وهو قعيل بمعنى القاعل أي أنه صرح بالإعلام بما وقع منهم، وهذا الصارخ أحد الراعيين كما ثبت في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية بن قرة عن أنس: «فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل».

قوله: «فبعث في آثارهم». زاد في رواية الأوزاعي «الطلب»، وفي حديث سلمة بن الأكوع: «خيالاً من المسلمين أميرهم كرر بن جابر الفهري»، وفي رواية النسائي: «فبعث في طلبهم قافة» جمع قائف وهو الذي يقفو الأثر ويقتصنه.

قوله: «فلما ارتفع» فيه حذف تقديره فأذَّركوا في ذلك اليوم فأخُذوا، فلما ارتفع النهار جيء بهم إلى رسول الله ﷺ أساري.

قوله: «فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم»، وفي معظم الروايات فقطع أيديهم وأرجلهم، وللبخباري: ولم المان السندة المان المان

التامة.

#### الساوي البان الإبل

هذا، وقد عنون الإمام ابن القيم في زاد المعاد لهذا الحديث بقبوله: «فصل في هديه في في داء الاستسقاء وعلاجه، ثم ساق الحديث برواية الصحيحين، ثم قال: والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيحه في هذا المحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة، فعظمت بطوننا، وارتهشت أعضاؤنا، وذكر تمام الحديث. ولقد بحثت في صحيح مسلم فلم أجد هذا اللفظ، وإنما لفظ: «اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم» كما وضحه الحافظ في رواية النسائي وعند ابي عوانة كما وضحه الحافظ في الفتح.

ونقل ابن القيم عن الرازي قوله: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد، وفساد المزاج، ونقل عن الإسرائيلي قوله: «لبن اللقاح أرق الألبان، وأكثرها مائية وحدة وأقلها غذاء فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول وإطلاق البطن، وتفتيح السدود، ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع، ولذلك صار أحض الألبان بتطرية الكبد، وتفتيح سددها، وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثًا، والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع، مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحته، وتقطيعه الفضول وإطلاق البطن.

ثم نقل عن صاحب القانون (ابن سينا): ولا يلتفت إلى ما يقال، من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق، وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانًا أقام عليه بدل الماء والطعام شنفي به، وقد جرب هذا في قوم دُفِعوا إلى بلاد العرب، فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا، وأنفع الأبوال: بول المجمل الأعرابي، وهو النجيب.

ر من الانجات المسلم العماسة

يحسمهم، أي يكون قطع منهم بالنار ليقطع الدم بل تركه ينزف.

قوله: «وسنُمِّرتُ أعينهم» بتشديد الميم، وفي رواية أبي رجاء: «وسنَمَرَ» بتخفيف الميم، وروايات البخاري كلها بالراء، وأما مسلم ففي رواية عبد العزيز عنده: «سنَمَلَ» باللام، قال الخطابي: والسنَّمْلَ فقءُ العين بأي شيء كان.

قوله: «وألقوا بالصرة» هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة، وقد ألقوا فيها لأنها بالقرب من المكان الذي فعلوا فيه فَعُلتهم.

قوله: «يَستَسقُون فلا يُستُقون». زاد ابن وهب: «حتى ماتوا»، وفي رواية أبي رجاء: «ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا»، وفي رواية شعبة عن قتادة: «يَعَضُون الحجارة»، وفي الطب قال أنس: «فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت».

ثم ساق ابن حجر أقوال القائلين بنسخ المثلة والنهي عنها، وأقوال القائلين بأن النبي في إنما فعل بهم ذلك لأنهم كذلك فعلوا بالراعي أو الرّعاء.

قوله: «قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا» لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلها.

قوله: «وقتلوا» أي الرعاء أو الراعي.

قوله: «وحاربوا الله ورسوله»، ثبت عند أحمد من رواية حصيد عن أنس في أصل الحديث: «وهربوا محاربين».

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث غير ما تقدم: ١- قدوم الوفود على الإمام.

٧- نظره في مصالحهم.

٣- مشروعية الطب والتداوي بالبان الإبل وأبوالها.

٤- وأن كل جسد يُطُبُّ بما اعتاده.

ه- قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة.

٦- المسائلة في القسساص وليس ذلك من المثلة المنهى عنها.

٧- جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وغيره.

٨- العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة

في مقال بجريدة الاتصاد في عددها ١٩٥٥ بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢٤ تتناول دراسة الدكتور محمد مراد في مجال الطب والصحة إلى أنه في الماضي استخدم العرب حليب الإبل في معالجة الكثير من الأمراض ومنها: أمراض المعدة، والأمعاء، والاستسقاء، وأمراض الكبد، وخاصة اليرقان، وتليف الكبد، وأمراض الربو وضيق التنفس، ومرض السكرى، كما استخدم لمعالجة الضعف الجنسي، كما أنه يساعد على نمو العظام عند الإطفال، ويقوي عضلة القلب، وجاء في دراسته أن أبوال الإبل استخدمت – كمادة مطهرة للجروح والقروح، ولنمو الشعر ولتقويته، وتكاثره ومنع والقروح، وكذا لمعالجة مرض القرع والقشرة. إلخ.

وأشبارت دراسات أخرى للباحث «محمد أوهاج» أنه توصل إلى أن بول الإبل يشعفي من طائفة من امراض الجهاز الهضمي، وعلى راسها التهاب الكبد.ويقول الباحث «محمد أوهاج»: إن التحاليل المخبرية تدل على أن بول الجمل يحتوي على تركير عال من البوتاسيوم والبولينا والبروتينات الزلالية، والأزم ولارتي وكميات قليلة من حمض البوريك والصوديوم والكرياتين، وأوضيح الباحث أن الذي دعاه إلى تقصى خصائص بول الإبل العلاجية هو أنه رأى أفراد قبيلة يشربون ذلك البول حينما بصابون باضطرابات هضمية، واستعان ببعض الأطباء لدراسة البول الإبلى فاتوا بمجموعة من المرضى وستقوهم ذلك البول لمدة شبهرين وكانت النتيجة أن معظهم تخلصوا من الأمراض التي كانوا يعانون منها، أي أنه ثبت علميا أن يول الإبل مقيد إذا شرب على الريق، كما توصل «أوهاج» إلى أن بول لإبل يمنع تساقط الشعر.

وهذاك دراسات للدكتور عبد العاطي كامل رئيس حوث الأبقار بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة لزراعة أثبت فيها أن ألبان الإبل تحتوي على كمية ائقة من فيتامين «ج» وهو الأمر الذي يجعل لألبان لإبل أهمية عظيمة لسكان المناطق الصحراوية التي توجد فيها الخضروات الورقية الطازجة والفواكه،

كما أشار الدكتور عبد العاطي كامل إلى أن معدلات الفيتامينات والمعادن في ألبان الإبل تتفوق على مثيلاتها في ألبان البقر والغنم حتى تصل إلى ثلاثة أضعاف ما في البقر والغنم، بل وتصل إلى ضعف ونصف ما في ألبان الأمهات من النساء.

وثم دراسة لعميد كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة السودانية البروفيسور أحمد عبد الله أحمداني كشف فيها عن تجربة علمية باستخدام (بول الإبل) لعلاج أمراض الاستسقاء وأورام الكبد أتبست نجاحها لعلاج المرضى المصابين بتلك الأمراض.

وهناك دراسات كثيرة في كثير من البلاد منها في السعودية حتى توصلت الدكتورة أحلام العوضي إلى استخدام بول الإبل في علاج الأمراض الجلدية، وفي اكتشاف آخر توصلت إلى علاج يكافح الأمراض وهو عبارة عن سلالات بكتيرية معزولة من الأمراض وهو عبارة عن سلالات بكتيرية معزولة من بول الإبل، وهناك مجموعة من الباحثات السعوديات بكلية البنات بجدة تشرف عليهن الدكتورة أحلام العوضي، وأثبتت دراسة لإحدى الباحثات التي تشرف عليها الدكتورة العوضي: أن بول الإبل تشرف عليها الدكتورة العوضي؛ أن بول الإبل يحتوي على عدد من العوامل العلاجية كمضادات عيوية (البكتريا الموجودة به، والملوحة واليوريا).

وفي دراسة مصرية أشارت إلى أن البان الإبل هي أفضل غذاء للمخ والأعصاب وللوقاية من السكر والكوليسترول.

وأوضح باحثون في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة أن حليب النوق يحتوي على بروتينات تشبه في عملها هرمون الأنسولين المنظم لسكر الدم إلى جانب العديد من الأملاح المعدنية المفيدة كالفسفور والمنجنير والحديد والبوتاسيوم، ونبه الباحثون إلى أن لحليب الإبل خصائص طبية كثيرة تجعله مناسبًا لعلاج أمراض الاستسقاء واليرقان ومشكلات الطحال والسل والربو والأنيميا والبواسير، وتحسين وظائف الكبد وأمراض الربو ومرض السكري وعلاج نزلات البرد والنزلات الشعبية إضافة إلى قرحة المعدة والسرطان وأمراض

الكبد والتهاباته.

موقد بدعي الساه بن من الطب السوي

لقد اعتاد كثير من المسلمين وخاصة منهم من تربى تربية غربية أو شرقية - اعتادوا على التنكر لما ينسب إلى دين الإسلام ونبي الإسلام ولا سيما في المجالات الطبية وغيرها، ومع وجود هذه الأبحاث والدراسات، فإن بعض المسلمين لا يزالون يعيشون بمناى عنها وعن تصديق الرسول عنها فكتب بعضهم يقول: النبي لم يبعث طبيبا وإنما بعث هاديا، وهذه بلا شك كلمة حق ولكن اريد بها باطل، اريد بها رد ما ثبت عن النبي عن النبي عن كلام في الطب، وأيد الكاتب كلامه بقوله: يكفينا قول الرسول: «أنتم أعلم بشنئون دنياكم». وهنا يتضح ما رمى إليه هذا الكاتب وقد صرح بأن الذين يذهبون إلى التداوي بالبان الإبل وأبوالها أناس خرّافيون، يلجأون إلى الخرافة، والكاتب ليس وحده في ذلك وإنما نسمع ونقرأ بين الحين والحين من يردد هذا الكلام ويحساول أن ينتصبر له، وينضم إلى أولئك بعض الأطياء؛ ومن يتكلم في ذلك من الأطباء؛ فهنو أحد صنفين: إما مشفق على نفسه من انقطاع الرزق بانصراف المرضى عنه، وإما حرصنًا على المهنة وعدم تكديرها بشيء خارج عنها فيما يزعم، ولقد رأيت عددًا من الاطباء يذهبون للتداوي بالبان الإبل وأبوالها، فبعضهم يذهب على استحياء، ويتكتم على الخبر لا يريد أن يعرف زملاؤه عنه شيئا، فأحدهم قال لي: إن زميله أشار عليه بعد أن اكتشف ورمًا في الكبد أن يذهب ليبحث عن التداوي بالألبان والأبوال، ولكنه كان متحرجا في أن يشير عليه بذلك ولقد رأيت في رحلتي الأخيرة إلى منطقة مطروح أكثر من مائة وعشرين مريضا يترددون على صاحب مزرعة الإبل التي نشرب فيها اللبن والبول، وهم من جميع فئات الشعب منهم ثلاثة أطباء أحدهم مدير مستشفى مركزي بإحدى محافظات مصس، ومنهم لواءات شرطة ولواءات جيش ومهندسون ومن كل الفئات.

ولكن من تربوا على المكابرة، ورد كل ما جاء عن النبى عي يسفونهم بانهم مخرفون ويستنكرون هذا

الدواء، بل إنهم ينكرون أن يكون القران شهاءً للأبدان، قائلين إن القرآن نزل هداية، والمراد بالشفاء فيه الهداية من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى... إلخ، وهؤلاء الذين ينكرون شيفاء القرآن للأبدان، وينكرون مسا ورد عن النبي على في الطب ويزعمون أن القرآن ما أنزل إلا للهداية وكذلك النبي ما أرسل إلا لهداية الناس، نقول لهم ليتكم اهتديتم في حياتكم بهدي القرآن وبهدي رسول الله على لكنهم في وادروالقرآن والسنة في وادر آخر، وأما أن القرآن فيه شفاء للأبدان فهذا ثابت بالقرآن والسنة، وأما أن النبى الله الله الما المادوية وأشسفية فهذا ثابت في الصحيحين وكستب السنن والمسانيد ودواوين الإسلام، كالتداوي بالبان الإبل وأبوالها، وبالصبة السوداء، وبالتلبينة، وبالصجامة، والكحل والإثمد، والمنَّ، والقسيط الهندي، وإطفاء الحسي بالماء، إلى غير ڏلك.

لكن قومنا اعتادوا ألا يصدقوا شبيئا إلا إذا جاء من الغرب أو الشرق أي من الإفرنج، فيثقون فيه ويعملون به، وكأن رسولنا عليه أمرنا ألا نصدقه إلا إذا صدقه الغرب، فلو علمنا وفهمنا أن رسول الله الله ينطق عن الهوى وإنما هو وحى يوحى، ولكن غيره إنما يتكلم بالتجارب والظنون، ثم إننا لو علمنا أن الغرب إنما أخذ عنا هذه العلوم وعلمل على تطويرها، وأن الأصل عندنا لوثقنا فيسما عندنا وعلمنا أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل، وأفدنا منه، بدلا من البدائل الكيماوية التي تدمر حياتنا وأجسنامنا وأصبح ضررها أكثر من نفعها، إن ديننا هو الحق وكلام ربنا حق وسنة نبينا حق، وماذا بعد الحق إلا الضبلال!!

نسئال الله تعالى أن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضني وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلا، وأن يهدي ضال المسلمين إلى صراطه المستقيم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

## من احكام الله بانع (١- دبانع الله بانع الله با

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين... وبعد: فقد سبق بيان أن اللَّه تعالى جعل الذكاة شرطًا لحل الأكل من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم الطيور كالأور والبط... إلخ.

وعلمنا أن الذكاة تكون فيما يذبح من البقر والغنم ونحوهما، وبالنحر فيما ينحر وهو الإبل، وبها يطيب اللحم ويحل.

-: ﴿ تحريم ما أهل به نفير الله ﴿ : وحرم الله تعالى ما أهل لغير الله به، وهو ما
ذكر عليه اسم غير اسمه تعالى، قال سبحانه: ﴿ قُلْ لا 
أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلا أَنِ
يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمَا مُستُفُوحًا أَوْ لَحُمْ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الإنعام: ١٤٥].

وأصل الإهلال: رفع الصوت، وكل رافع صوته فهو مُهلّ، وكان العرب في الجاهلية يرفعون أصواتهم عند الذبح باسماء أصنامهم وأوثانهم، فذلك هو الإهلال.

والمراد من قبوله: «لغبيس الله» الصنع والوثن وغيرهما كالعزير والمسيح والصليب والكعبة، فلا يحل شيء من الذبائح التي أهِلُّ بها لغير الله تعالى، ومنها: ﴿ وَمَا ذَبِحَ عَلَى النَّصِيْبِ ﴾، قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ وَالدُّمُ وَلَحْمُ الْخِنْرِيرِ وَمَا أَهِلِّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةً وَالبنطيحة وَمَا أَكُلُ السَّبِّعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبِحَ عَلَى النَّصسُبِ ﴾ [المائدة: ٣].

والنصب: هي الأحجار كانت منصوبة حول الكعبة يذبحون عليها، ولعل ذبحهم عليها كان علامة لكونه للأصنام ونحوها. وقيل: هي الأصنام تنصب فتعبد من دون الله، فالنصب: صنمٌ أو حجر، وكانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده.

- : ﴿ تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ : -

كما حرَم الله تعالى ما أهل به لغير الله، حرم ما لم يذكر اسم الله عليه، وجعل ذكر اسمه وحده على الذبيحية شرطًا في حل أكلها سواء أكان الذابح مسلمًا أم كتابيًّا، لقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الانعام: ١٢١]، فنهى عن الأكل من متروك التسمية، وعن تركها، وأخبر بأنه فسق، وهو ظاهر في حالة ترك التسمية عمدًا، لا سهوًا، لأن الناسي لا تلحقه سمة الفسق.

#### إعداد/سعيد عامر

وإلى ذلك ذهب الحنفية وأحمد والثوري والحسن. وذهب داود والشعبي وهو مروي عن مالك وأبي ثور، إلى أن التسمية شرط مطلق لعدم فصل الأدلة بين حالتي العمد والسهو وإليه ذهب ابن حزم في

وذهب ابن عسبساس وأبو هريرة وطاووس والشافعي وهو مروي أيضنًا عن مالك وأحمد إلى أن التسمية ليست شرطًا لحل الأكل بل هي سنة.

والتسمية الواجبة هي ذكر الله، والأفضل أن يقول: باسم الله والله أكبر.

ويشترط في التسمية أن تكون من الذابح حتى لو سمى غيره وهو ساكت ذاكرًا غير ناس، ولا يحل عند من أوجب التسممية. [البدائع للكاساني: ٥/٨٤]

٧- أن يُريد بها التسمية على الذبيحة، فإن أراد بها التسمية لافتتاح العمل لا يحل.

٣- أن يُعينها؛ لأن ذكر اسم الله عليها لا يتحقق إلا بذلك. [المرجع السابق: ٥/ ٤٩/ ٥٠]

دبيحة الكتابيء

أما الكتابي فقد قال الإمام مالك: لا تشترط في حقه التسمية؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهو يعلم أن منهم من يترك التسمية.

واشترطها الجمهورهي الكتابي:

قَالِ تَعَالَى: ﴿ الْيَوْمَ أَحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَّابِ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ﴾

طعام الذين أوتوا الكتاب: المراد به ذبائمهم عند الجسمهور، وهو الراجح، لا الخبر والفاكهة والمطعومات، فهي مباحة للمؤمنين قبل أن تكون لأهل الكتباب، وبعد أن تكون لهم، فلل وجله

لتخصيصها بأهل الكتاب.

«أهل الكثاب»: المقتصود بهم في باب الذبائح اليهودي والنصرائي ذميًا كان كل منهما أو حربيًا، ذكرًا أو أنثى، حرًا أو رقيقًا، لا المجوس. [البدائع ٥/٥٤]

وخص هذا الحكم بأهل الكتباب لان المجوس لا يحل أكل ذبائحهم ولا التزوج بنسائهم، وكذلك فإن الوثنيين لا يحل أكل ذبائحهم ولا التزوج بنسائهم لقبوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾، أما أهل الكتاب، فلهم حكم خاص من حيث الذبائح والنكاح.

ولذلك فإن أطعمتهم التي فيها نجاسة كالخمر والخنزير يجب اجتنابها، فقد ذهب ابن عباس وغيره إلى أن الطعام الذي أحل لنا ذبائحهم.

فعلى هذا تحل ذبيحة أهل الكتاب لأنه كتابي قد ذبح لدينه، وكانت هذه ذبائحهم قبل نزول القرآن وأحلها الله في كتابه.

وَجاء في قُتاوى اللحِنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣٠٢/٣) برقم (٧١٥):

أهل الكتاب هم اليهود والنصارى مع شركهم، وقد كان هذا الشرك موجودًا فيهم وقت نزول القرآن على نبينا شيّة.

فقد أخبر سبحانه عن تأليه النصارى المسيح عليه السلام وجعلهم إياه إلها مع الله يعبدونه معه، فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١٧]، كما أخبر عن اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله، وأخبر سبحانه عن أهل الكتاب جميعًا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله: ﴿ وَقَالَتِ اليَهُ وَقَالَتِ النَّهُ وَقَالَتِ النَّهِ النَّهِ اللّهِ وَقَالَتِ النَّهِ اللّهِ وَقَالَتِ النَّهِ النّهِ وَالنّهِ وَالنّهِ وَالنّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المسيحُ ابْنُ اللّهِ ... ﴾ [التوبة: ٣٠، ٣٠].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكِتَابِ تَعَالُوْ اللَّهِ كَلِمَةٍ سَنُواءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ سَنُواءٍ بَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَ يَتَجْذِ بَعْضُنَا بَعْضِنًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ شَيْنًا وَلاَ يَتَجْذِ بَعْضُنَا بَعْضِنًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

والمعران المراب والمعران المراب والمعران المراب والمعران المراب والمعران والمعران والمعرف وال

وكفرهم وقت نزول الوحي، وقد سماهم أهل كتاب في غير موضع من القرآن. اهـ.

وفي الفت وي رقم (٢٩٩١ ص٢٩٩١) أباح الله للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم بقوله في سورة المائدة: ﴿طُعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابُ مَع أَن اللّه أُوتُوا الكِتَابُ حَلِّ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٥]، مع أن اللّه تعالى أخبر عن اليهود والنصارى في نفس السيورة

وجاء في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٥/٣٩٦): يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي؛ لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم. اه.

ومذهب الجمهور على أن حل ذبائح أهل الكتاب في آية المائدة، مشروط بالإهلال عليها باسم الله وحده. فإذا أهل باسمه تعالى وحده، حلت ذبيحته كالمسلم سواء، وإذا أهل بغيره تعالى حرمت كالمسلم سواء، وإذا أهل بغيره تعالى حرمت كالمسلم مواء، وإذا لم يعلم هل سمى الله وحده أو سمى الله مع غيره، أو سمى غير الله فقط، فقد حلت ذبيحته.

إذا ذبح اليهودي أو النصراني وذكر غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله ذلك لك، روى البخاري عن الزهري، لا باس بذبيحة نصارى العرب، ومن إن سمعته يسمى لغير الله فلا تأكل، فإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. [الفتح ٢/٩٥٠]، وعن النخعي: إذا توارى عنك فكل، وعن حماد: كُلْ ما لم تسمعه أهلٌ به لغير الله.

وجاء في البدائع (٥/٤٤): وتؤكل ذبيحة الكتابي لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾، والمراد ذبائحهم، وإنما تؤكل ذبيحته إذا لم يشهد ذبحه، ولم يسمع منه شيئًا، أو سمع وشهد تسمية الله تعالى وحده، لأنه إذا لم يسمع منه شيء يُحمل، على أنه سمى الله تعالى، وجرد التسمية تحسينًا للظن به كما بالمسلم، فأما إذا سمع منه أنه سمى الله ليخير الله فإنه لا تؤكل ذبيحته لقوله المسيح وحده أو مع الله، فإنه لا تؤكل ذبيحته لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلُ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ﴾. اهد. ملخصيًا.

وفي المغني لابن قدامة (٤٩٧/٨): فإن لم يعلم اسمى الذابح أم لا، أو ذكس اسم غيس الله أم لا، فذبيحة فذبيحته حلال، لأن الله تعالى أباح لنا أكل ذبيحة المسلم والكتابي، وقد علم أنذا لا نقف على كل ذابح.

وفي المحلى لابن حرم (٩/٧٩)، وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق، أو جاهل، أو كتابي فحلال أكله، لما أخرجه البخاري عن عائشة: أن قومًا قالوا للنبي في أن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا أ فقال عليه الصلاة والسلام: «سموا الله أنتم وكلوا». قالت عائشة: وكانوا حديثي عهد بكفر».

حيث أباح لهم أكله بدون اهتمام بالسؤال عنه، وجملة القول في ذبيحة الكتابي: أنها تحل عند الجمهور إذا لم يُسمع وهو يهل بها لغير الله، بخيلاف ما إذا سمع فإنها تحرم، فما يذبحه إذا لم يعلم أنه ذكر اسم الله عليه، أو لم يذكره حلال باتفاق، والله أعلم.

## 

إعداد/ عاداد

٨٧١- «نِعْمَتَانِ مَغْبُونُ (١) فيهما كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ والفّراغُ».

[أخرجه (۲): خ(۲۱۱۲)، ت (۲۳۰٤)، هـ (۲۱۷۰)، حم (۲/۱۶) من حديث ابن عباس]

٨٧٢ عن ابْن عَمرَ قال: أَخَذَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فقالَ: «كُنْ في الدُّنيا كَأَنَّكُ عَريبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَخُذْ مِنْ وَخُذْ مِنْ ابْنُ عُمرَ يقُولُ: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وإذَا أَصْبَحتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المسَاءَ، وَخُذْ مِنْ وَخُذْ مِنْ صَيَاتِكِ لِمُوتِكَ». [خ (٦٤١٦)، ت (٣٣٣٧)، ه (٤١١٤)، حم (٢٤/٧)، ١٣٧) من حديث ابن عمر]

٨٧٣- «أَعْذَرَ<sup>(٣)</sup> اللَّه إِلَى امْرِئُ أَخَّرَ أَجَلَه حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِينَ سَنَةً». [خ (٦٤١٩)، حم (٢٧٥/٢) من حديث ابي هريرة] ٨٧٤- «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِليَّهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه».

(0.10) = (111) =1

[خ (۱۴)، ن (۱۰) من حديث ابي هريرة] من حديث ابي هريرة] من حديث ابي هريرة] من حديث ابي هريرة] من حديث ابي هريرة من يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَيْرَ مال المُسْلِمِ غَنَمُ يتبعُ بِهَا شَعَفَ (۱ الجبالِ، وَمَواقعُ الْقَطْرِ يَقَرُّ بِدينهِ مِنَ الفِتَنِ». [خ (۱۹، ۳۳۰، ۳۳۰، ۲۰۸، ۲۰۰، ۳۳۰، ۱۹)، د (۲۹۸۰)، د

والرودة وسُنيُّء مِنَ الدُّلَجُةِ» (٣). و سب سبدو، وسربو، والسبرو، والسبدوة بالعدوم والرودة والسبدوا بالعدوم

٧٧٧ - عَنْ عُبَادَهِ بِنِ الْصِنَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ:

«إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُم بِلَيْلَةِ القَدْرِ وإِنَّهُ تَلاحَى فَلانُ وَفُلانُ فَرَفِعِتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ،

«إِنِّي خَرَجْتُ لأَخْبِرَكُم بِلَيْلَةِ القَدْرِ وإِنَّهُ تَلاحَى فَلانُ وفُلانُ فَرَفِعِتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ،

التَمْسِنُوهَا في السَّبِع والتَسْع والخَمْسِ». [خ ٤٩، ٢٠٢٣، ٢٠٤٩]، مالك (٥٠٥)، الدارمي (١٧٨١) من حديث عبادة]

١٨٨ - عَنْ أنسِ عَن النبِيُ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وإذا تَكلَّمَ بِكلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا».

WT C. WIVEN IN 1986 AA A61 A7

[خ (۱۱۰، ۱۱۲۱، ۲۹۹۹، ۱۱۲۶، ۲۲۱۸، ۲۰۲۹)، ت (۲۱۹۳) من من حديث أم سلمة]

٨٨٠- عَنْ عَبْد الله بْن زَيْد أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ «تَوضناً مَرُقَيْنِ مَرُقَيْنِ مَرُقَيْنِ». [خ (١٥٨)، د (١٥٨)، ن (١٠٨، ١٠١) من حديث ابن عباس] ٨٨٨- عَنْ عَبْد الله بْن زَيْد أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «تَوضناً مَرُتَيْنِ مَرُتَيْنِ». [خ (١٥٨)، حم (١٠/٤) من حديث عبد الله بن زيد]

٨٨٢- إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبِّدِ اللَّهِ بِن زَيْدٍ أَتسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَتَوَضَّا أَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ زَيْدٍ نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَافْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَصْمُصْ واستَنثَّرَ ثَلاثًا ثُمُ غَسَلَ وَجْهَهُ بِنْ زَيْدٍ نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَافْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمُّ مَسْتَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَنَ بَدَا بِمُقَدِّمٍ ثَلاثًا؛ ثمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إلى المُرْفَقَيْن، ثُمُّ مَسْتَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَنَ بَدَا بِمُقَدِّمٍ وَلَا يَعْفَاهُ، ثمَّ رَدَهُمَا إلى المُكَانِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[خ (١٨٥، ١٨٦، ١٩١، ١٩١، ١٩٧، ١٩٩)، هـ (٤٣٤) من حديث عبد الله بن زيد]

٨٨٣- عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بِنِ أبِي وقاصِ عِنْ النبِيّ ﷺ أنَّه مَستحَ عَلَى الْخُفُّينِ، وأنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ سَعْدُ عَن النَّبِيّ عَلَى الْخُفُّينِ، وأنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ سَنَالَ عُمْرَ عَن ذَلِكَ فقالَ: نَعَمْ إذَا حَدّثُكَ شَيْئًا سَعْدُ عَن النَّبِيّ عَلَيْ فَلاَ تَسْأَلُ عَنَّهُ غَيْرَه.

[خ (۲۰۲)، خم (۱۰/۱) من حدیث سعد]

٨٨٤- عَنْ عَمرو بن أمية قالَ: رَأَيْتُ النبيُّ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.

[خ (۲۰۵)، هـ (۲۲۰) من حديث عمرو بن أمية]

٨٨٥- «إذا نَعَسَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنَمُ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ». [خ (٢١٣)، حم (٢/١٥٠) من حديث انس]

٣٨٨- «إذا وُضِعَتِ الجِنَّازَةُ واحتملها الرجالُ عَلَى أَعْنَاقِهمْ فَإِنْ كَانَتْ صِنَالِحِةً قَالتْ: قَدِّمُوني، وإنْ كانتْ غيرَ صالحة قالت يَا ويلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بها؟ يَستْمَعُ صنوْتَهَا كُلُّ شيءٍ إِلاَّ الإنسانُ، وَلُو سنمع [خ (١٣١٤، ١٣١٦، ١٣٨٠)، حم (١/١٤) من حديث أبي سعيد الخدري] الإنسان لصنعق».

٨٨٧- عَن ابنة خَالدِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ أنها سمعت ِ النبيُّ ﷺ وَهُو يَتَعُوُّذُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.

[خ (١٣٧٦، ١٣٧١)، حم (٦/٤٣١) من حديث ابنة خالد بن سعيد]

٨٨٨ – عَن البَراءِ قال: لمَّا تُوفِّيَ إبراهيمُ قالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّ لَهُ مُرْضِعًا في الجنَّةِ».

[خ (١٣٨٢، ٢٠٥٥، ٢١٩٥)، حم (٤/ ٢٠٠، ٣٠٢) من حديث البراء]

٨٨٩- «لأَنْ يَاخُذَ أحدُكُمْ حَبْلَهُ فَيأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى طُهْرِهِ فَيبِيعَهَا فَيكُفُ اللَّهُ بِهَا وَجُهَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ [خ (١٤٧١، ٢٠٧٥، ٢٣٧٣)، هـ (١٨٣٦) من حديث الزبير بن العوام] أَنْ يَسِنْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُومُ».

٠٨٩- «لَيَأْتِينُّ على الناسِ زَمَانُ لا يُبالي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلالٍ أَمْ مِنْ حَرامٍ».

[خ (۲۰۸۳، ۲۰۰۹)، ن (۲۲۳/۷) (۱۹۶۶) من حدیث آبی هریرة]

٨٩١- «إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فإنَّ في إحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً والأَخْرَى شَفِاءً».

[خ (۲۲۲۰، ۲۸۷۳)، د (۲۸٤٤)، هـ (۲۰۰۵) من حدیث ابي هريرة]

٨٩٢- «كان النبي ﷺ يُعَوِّد الحَسنَ والحُسنِينَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَما إستْمَاعِيلَ وإستَّاقَ، أَعُوذُ بِكَانَ النّبي ﷺ الثّامَّة مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ».

[خ (۳۳۷۱)، ت (۲۰۲۰)، (۲۷۲۷)، هـ (۳۵۲۰) من حدیث ابن عباس]

٨٩٣- «الكَرِيمُ ابنُ الكَرِيمِ ابنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحَاقَ بنِ إبرَاهيمَ عَليهمُ [خ (۲۲۸۲، ۳۳۹۰، ۲۲۸۸)، ت (۲۱۱۳) من حدیث ابن عمر]

٨٩٤- «إِنَّمَا سُمِّيَ الخَصْيرَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوَةٍ بَيْضَنَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُ مِنْ خَلُفِهِ خُصَنْرَاءَ».

[خ (٣٤٠٢)، ت (٣١٥١) من حديث أبي هريرة]

٥٩٥- «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيٌ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوا مَقْعَدَهُ مِنْ [خ (٣٤٦١)، ت (٢٦٦٩) من حديث عبد الله بن عمرو]

٩٦ <- «إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضْنَى قَبْلَكُم مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونِ (١) وإنَّهُ إِنْ كَانَ في أُمَّتِي هذه مِنْهم فَإِنَّه عُمَرُ بْنُ [خ (٣٤٦٩، ٣٢٨٩)، حم (٢/٣٩٨) من حديث أبي هريرة]

٨٩٧- «إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَستُتحِ فَاصنْتَعْ مَا شيِثْتَ».

[خ (۳٤٨٣، ٤٨٤٣، ٢١٢٠)، د (٤٧٩٧)، هـ (٤١٨٣) من حديث عقبة بن عمرو]

٨٩٨- «بَيْنُمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الخُيلاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الأَرْضِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ».

[خ (۵۲۹، ۳٤۸۰)، ت (۲۲۱۱)، ن (۳۲۲۰) من حدیث ابن عمر]

٨٩٨- «أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصِنْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَنَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُم ؟ يَشْتُمونَ مُذَمَمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَمًا وأَنَا [خ (٣٥٣٣)، ن (٣٤٣٨) من حديث أبي هريرة]

٠٠٠ - « حَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَتُطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ المِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ».

[خ (٣٥٨٣)، ت (٩٠٩) من حديث ابن عمر]

(١) رموز «دُرر البحار» (خ): البخاري، (م) مسلم، (د) لأبي داود، (ت) للترمذي، (ن) للنسائي، (هـ) لابن ماجه، (حم) لأحمد -: وهذه المجموعة من أفراد البخاري.

(٢) مغبون فيهما: أي ذو حسران فيهما حيث لا ينتفع بالصحة والفراغ كالمغبون في البيع.

الميلالة التخاصية والثلاثون

(٣) أعذر: الإعذار أزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار.

(٥) المشادة: المغالبة، والمعنى الشطح في الدين.

(٧) الحُجْر: منازل أزواج النبي ﷺ -

(٤) شبعف: جمع شبعفة وهي رؤوس الجدال.

(٦) الدلجة: سير آخر الليل.

## 





### إعداد / مصطفى البمراثي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد تحدثنا في المقال السابق عن بعض فضائل سورة البقرة، وكان آخرها تعظيم الصحابة لها، واليوم نكمل - إن شاء الله تعالى - بقية فضائل هذه السورة الكريمة:

#### ٦- تخصيصها مع الفاتحة بأنهما نوران:

روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: بينما جبريل قاعدٌ عند النبي الله سمع نقيضنًا من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم: فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فَسَلُّم وقال: أبشر بنُورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتهُ».

قال القرطبي: قوله: «سمع نقيضنًا من فوقه» أي صوتًا. والنقيض: صوتُ البابِ عند فتحه- وقوله: «بنورين» أي: بأمرين عظيمين، نيّرين، تُبيِّن لقارتهما، وتنوره، وخُصِّت الفاتحة بهذا، لما ذكرناه: من أنها تضمنت جملة معانى الإيمان والإسلام والإحسان، وعلى الجملة: فهي آخذة بأصول القواعد الدينية.

وخُصتُت خواتيم سورة البقرة بذلك؛ لما تضمنته من الثناء على النبي ﷺ وعلى أصحابه رضي الله عنهم، بجميل انقيادهم لمقتضاها، وتسليمهم لمعناها وابتهالهم إلى الله، ورجوعهم إليه في جميع أمورهم، ولما حصل فيها من إجابة دعواتهم، بعذ أن علموا فخفف عنهم، وغفر لهم ونصروا، وفيها غير ذلك مما يطول تتبعُه.

٧- كفاية آيتين منها لمن قرأهما:

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضى الله

عنه قال: قال النبي عنه الله من قرأ بالأيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه».

قِالَ ابن حجر في الفتح (١٠/١٠): قوله (كفتاه) أي أجرزاتا عنه عن قراءة القرآن مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أم خارجها، وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاً، وقيل: معناه كفتاه كل سوء، وقيل: كفتاه شر الشيطان، وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن، وقيل: معناه كفتاه ما حصل له يسيبهما من الثواب عن طلب شيء أخر، وكأنهما اختصنا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجمعيل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم، وذكر الكرماني عن النووي أنه قال: كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسي، كذا نقل عنه جازمًا به، ولم يقل ذلك النووي وإنما قال ما نصه: قيل: معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل: من الشيطان، وقيل: من الأفات ويحتمل من الجميع. هذا آخر كلامه، انتهى،

قال ابن حجر: «وعلى هذا فاقول: يجور أن يراد جميع ما تقدم، والله أعلم».

وروى مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: لقيتُ أبا مسعود الأنصاري عند البيت، فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين من سُورة البقرة. فقال: نعم، قال رسول الله ﷺ: «الآيتان من آخر سورة البقرة،

من قرأهما في ليلة كفتاه».

عن النعمان بن بشير أن رسول الله على قال: «الآيتان ختم بهما سورة البقرة لا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». [اخرجه احمد والترمذي والنسائي والدارمي والبغوي في شرح السبة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي] من فواند الايتين من أخر سورة البقرة:

الآية الأولى وهي: ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبُّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَالاتِّكَتِهِ وَكُنتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا غُفُرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

١- من فوائد الآية: أن محمدًا على مكلف بالإيمان بما أنزل إليه، ولهذا قال في: «أشهد أني رسول الله» في قصة دين جابر رضى الله عنه كما في صحيح البخاري،

٧- ومنها: أن القرآن كلام الله، لقوله تعالى: ﴿ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رُبِّهِ ﴾ والمنزل هو الموحي، والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم، لا يمكن أن يقوم بنفسه، وعلى هذا يكون في الآية دليل على أن القرآن كالم الله - الوحي الذي أنزل على محمد على.

٣- ومنها: إثبات علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، لقوله تعالى: ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ ﴾.

٤- ومنها: إثبات رسالة النبي في القوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرُّسُولُ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن

٥- ومنها: أن المؤمنين تبع للرسول على القوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرُّسُولُ بِمَا أَنْزُلَ إِلَيْهِ مِن رُّبُّهِ وَالْمُؤْمِثُونَ ﴾ وجه التبعية أنه ذكر ما أمن به قبل أن يذكس التسابع - أي أنه لم يقل: «آمن الرسسول والمؤمنون بما أنزل إليه»، وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول على الايستقلون بشريعة دونه.

٦- ومنها: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانًا بالرسول على كان أشد اتباعًا له، وجهه أنه تعالى قال: ﴿ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رُبَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾، يعنى: والمؤمنون أمنوا بما أنزل على محمد على من ربه، وعليه فكل من كان أقوى إيمانًا كان أشد اتباعًا.

٧- ومنها: أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق، لا نقول مثلاً: نؤمن بمحمد على ولا نؤمن بعيسى لأن عيسى من بني إسرائيل، ونحن لا نفرق بين الرسل

(لا نفرق) بقلوبنا والسنتنا (بين أحد من رسله)، فالكل عندنا حق، فمحمد في صادق فيما جاء به من الرسالة، وعيسى ابن مريم عليه السلام صادق، وموسى عليه السلام صادق، وصالح عليه السلام صنادق، ولوط عليه السلام صنادق، وإبراهيم عليه السالام صادق، وهكذا، لا نفرق بينهم في هذا الأمر أي في صدق رسالتهم، والإيمان بهم، ولكن نفرق بينهم فيما كلفنا به: فنعمل بشريعة محمد يَيْ، وأما شريعة أولئك فما جاءت شريعتنا بخلافه فالعمل على ما جاءت به شريعتنا؛ لأنه منسوخ، وأما ما لا يضالف شريعتنا فاختلف العلماء في العمل به، والصحيح أنه يعمل به، وبسط ذلك في أصول الفقه، وليعلم أن التوراة التي بأيدي اليهود اليوم، والإنجيل الذي بأيدي النصارى لا يوثق بهما، لأنهم حرّفوا وبدلوا، وكتموا الحق.

٨- ومنها: أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة، لقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ وهذا كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤَّمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَستُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُ وَنَ (١٥) وَمَن يُطِع اللَّهَ ورَستُولَةُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ ﴾ [النور: ٥١- ٥٢].

والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام:

القسم الأول، من لا يسمع ولا يطيع، بل هو معرض، ولم يرفع لأمر الله ورسوله رأسيًا.

القسم الثاني، من يسمع ولا يطيع، بل هو مستكبر، اتخذ آيات اللَّه هزوًا، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتُّلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِّي مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسَمَّعُهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيم ﴿ [لقمان: ٧]، وكقوله تعالى: ﴿ وَيُقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصِينًا ﴾

[البقرة: ٩٣]، وهذا أعظم جرمًا من الأول.

القسم الثالث؛ من يسمع ويطيع وهؤلاء هم المؤمنون الذين قالوا سيمعنا وأطعنا، وقال الله سبحانه وتعالى فيهم: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُّ فَازُ قُوزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧١].

٩- ومنها: أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله، لقوله تعالى: ﴿ غُفَّرَائِكَ ﴾، فكل إنسان محتاج إلى المغفرة - حتى النبي عَيد محتاج إلى المغفرة، ولهذا

قال النبي في النبي الله النبي المناه الجنة الله الله ولا أنت يا رسول الله وقال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة الواه مسلم]

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا (١) لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢٠١]. وقال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنْهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لاَ اللّهُ وَاسْتَغْفِرُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَ اللَّهُ وَاسْتَعُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتَغُورُ لاَنْ اللَّهُ وَاسْتُنْ اللَّهُ وَاسْتُنْ اللَّهُ وَاسْتُنْ اللَّهُ وَاسْتُنْ اللَّهُ وَاسْتُقَالُمُ اللَّهُ لاَ إِلَا اللَّهُ وَاسْتُلْفُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا عُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلهُ إِلا اللهُ واستَتَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩]، واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقامًا منه قبل الذنب، لانه قبل الذنب قد يكون مستمرئًا للحال التي كان عليها، وماشيًا على ما هو عليه معتقدًا أنه كان عليها، وأنه ليس عليه ذنوب، فإذا أذنب، وأحس بذنبه رجع إلى الله، وأناب إليه وأخبت إليه فيزداد إيمانًا، يرتفع مقامه عند الله، وهذا كثيرًا ما يقع، إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة، وأكثر من مقامه عند الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب، وعلى الذنب.

الآية الأخيرة من البقرة، وهي: ﴿لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسنَا إِلاَّ وُسنْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ نَفْسنَا إِلاَّ وُسنْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبُنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِن نُسبِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبُنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصِّرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصِّرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُنَا وَلاَ تَحْمِلُ تَكُم اللهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا لَهُ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصِرُنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصِرُنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ وَالْبَقرة: ٢٨٦].

١- من فوائد الآية: بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوه.

٧- ومنها: إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم وهي: لا واجب مع العجيز، ولا محرم مع الضرورة،

٣- ومنها: أن الإنسان لا يحمل ورر غيره، لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسْبَتُ ﴾.

٤- ومنها: يسر الدين الإسلامي، لقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعْهَا ﴾.

فالقادر على القيام في الفريضة يلزمه القيام، ويرحم في المستة والعاجز عن القيام يصلي قاعدًا، والعاجز عن القعود يصلي على جنب، وكذلك القادر على الجهاد ببدنه يلزمه الجهاد ببدنه إذا كان الجهاد فرضًا، والعاجز إلى غير ذلك لا يلزمه، وكذلك القادر على الحج ببدنه وماله يلزمه الآية. والله أعلم.

أداء الحج ببدنه، والعاجز عنه ببدنه عجزًا لا يرجى زواله القادر بماله يلزمه أن ينيب من يحج عنه والعاجز بماله وبدنه لا يلزمه الحج.

٥- ومنها: أن للإنسان طاقة محدودة لقوله تعالى: ﴿ إِلاَ وُسُعَهَا ﴾ فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء، في العلم والفهم، والحفظ، قيكلف بحسب طاقته.

٣- ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق،
 حيث علمهم دعاءً يدعونه به، واستجاب لهم إياه في قـوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِدْنَا إِن تُسبِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾.
 أخْطأْنًا ﴾.

٧- ومنها: أن النسيان وارد على البشر، والخطأ وارد على البشر، وجهه قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا لاَ تُواخِدْنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ فقال تعالى: «قد فعلت»، وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى على وقوع النسيان والخطأ من البشر.

٨- ومنها: استنان الله على هذه الأمه برفع الأصار التي حملها على من قبلنا لقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ فقال الله تعالى: «فقد فعلت».

٥- ومنها: أن من كان قبلنا مكلفون باعظم مما
 كلفنا به؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصنْرًا
 كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾.

١٠- ومنها: أنه ينبغي للإئسان سؤال الله العفو؛ لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في المأمورات، فيسأل الله العفو عن تقصيره، لقوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنّا ﴾ وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْفِرُ لَنَا ﴾ لأن الإنسان إن لم يُغفر له تراكمت عليه الذنوب، ورانت على قلبه، وريما توبقه وتهلكه.

11- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره، فيعفو عما مضى ويغفر ويرحم في المستقبل لقوله تعالى: ﴿ وَارْحَمُنَا ﴾.

١٢- ومنها: أن المؤمن لا ولي له إلا ربه، لقوله تعالى: ﴿ أَنْتُ مَوْلانًا ﴾.

إلى غير ذلك من الفوائد التي احتوت عليها الآية. والله أعلم.

# 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد تحدثت في اللقاء السابق عن عموم بعثة النبي على وشيء من عفوه ورحمته، وأواصل في هذا اللقاء الحديث حول هذا الموضوع فأقول:

أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «كنت أمشي مع رسول الله في وعليه بُرْدٌ نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله في – قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مُرْ لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله في ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء «فهو هنا – في – لم يقابل جفاء الأعرابي وشدته وقسوته عليه بما فعل، بل التفت إليه وضحك، وزاد على ذلك أن أعطاه شيئًا من المال.

وفي صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبيد الله – رضي الله عنهما – قال: غزونا مع رسول الله في غزوة قبال نجد، فأركنا رسيول الله في وادركشيير العضاة (١)، فنزل رسول الله في تحت شجرة فعلق سيفه بغيصن من أغصانها. قال: فعلق سيفه بغيصن من أغصانها. قال: بالشجر. قال: فقال رسول الله في: «إن رجلا بالشجر. قال: فقال رسول الله في: «إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صند ألاً أن يده، فقال لي: من يمنعك مني وقال: قلت: الله، ثم قال في الثانية: من يمنعك مني وألى: قلت: الله، ثم قال في الثانية: من يمنعك مني وفها هو جالس»، ثم لم يعرض له رسول الله فها هو جالس»، ثم لم يعرض له رسول الله

شراه ومع هذا العفو والصفح كان من أشجع الناس، بل إنه قد بلغ فيها مكانة عظيمة لم يصل إليها أفذاذ الأبطال كخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وغيرهما ممن عرفوا بالبطولات والشجاعات النادرة، ففي صحيح مسلم عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة ؟ فقال: أشهد على نبي الله شي ما ولي، ولكنه انطلق أخيفاء من الناس وحسر أن من هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة، فرموهم برشق من نبل، كانها رجل من من من الناس جراد(١) فانكشفوا، فاقبل القوم إلى رسول بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول:

#### اعسلااذ

### د. عبد الشهاكر الشياد

للحق، وطلبًا للنجاة من العذاب، وفوزًا بالنعيم المقيم الذي أعده رب العالمين لمن آمن وصدق واتبع خاتم الأنبياء والمرسلين عُيْقَ، ولقد أخذ الله العهد الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بالنبي على إذا بعث فيهم، وأن هذا شرع شرعه وأوجيه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اَتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصِدَّقٌ لِمَا صَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنُ بِهِ وَلَتَنصِرُنَّهُ قَالَ أَأْقُ رَرْتُمْ وَأَحْدُثُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْسِرَرْنَا قَسَالَ فَسَاشَسْهَدُوا وَأَنَا مَسِعَكُم مِّنَ الشِّسَاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١]. قال القاسمي رحمه الله: «اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقرير الأشياء المعروفة عند أهل الكتاب مما يدل على نبوة محمد على قطعًا لعذرهم وإظهارًا لعنادهم، ومن جملتها ما ذكسره الله تعسالي في هذه الآية، وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأنهم كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم، وإن كان ناسخًا لبعض

«أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم نُزُلُ نصرك». قال البراء: كنا والله إذا احمر الباس نتقى به، وإن الشحاع منا للذي يُحَاذِي به، يعنى النبي الله وهذا الجواب الذي أجاب به البراء - رضى الله عنه - من بديع الأدب، لأن تقدير الكلام: أفررتم كلكم؟ فيقتضى أن النبي الله وافقهم في ذلك، فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله على، ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا(^)، وقول النبي سَيني الله المديث عن نفسه: أنا ابن عبد المطلب، ونسب نفسه إلى جده دون أبيه؛ لأن شهرته بجده أكثر، وقد توفى عبد الله شابًا في حياة أبيه عبد المطلب، وكان عبد المطلب مشهورًا شهرة ظاهرة شائعة، فإن قيل: كيف يقول النبي شيء: «أنا ابن عبد المطلب» مع أنه لا يجور أن يضاف عبد إلا الله عين وجل ؟ فيالجيواب: إن هذا ليس إنشاءً، بل هو خبر، فاسمه عبد المطلب ولم يسمه النبي على ولا يعد هذا إقرارًا ولكنه خبر عن أمر واقع، والحديث يفيد أن النبي مَلِيَّ ثبت في الميدان شجاعًا قويًا، حتى ثاب إليه أصحابه، وقاتل بهم حتى انتصر نصرًا ساحقًا على أعدائه، وأمسوا في قبضته، ولهذا الموقف نظيره في أحد أيضًا، ومثل هذه المواقف تدعو أصحاب البصائر إلى وجوب الإيمان برسالته واتباع دينه توخيًا

أحكامهم بما دلت الحكمة على اقتضاء الزمان ذلك، آمنوا به ونصروه أيضًا، ولا يمنعهم ما هم فيه من العلم والنبوة من الباع شرعه ونصره، وأخبر أنهم قبلوا ذلك، وحكم بأن من رجع عن ذلك كلال من الفاسقين...، وقد روى عن علي بن أبي طالب وابن عباس - رضي الله عنهما :-ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق الله نبيئا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق ولينصرنه، ومن أثر علي هذا فهم بعض ولينصرنه، ومن أثر علي هذا فهم بعض العلماء اختصاص هذا الميثاق نبينا على كما نقل القاضي عياض في الشفاء عن أبي الحسن القابسي قال: اختص الله تعالى محمدًا يه في هذه الآية عيره أبانه به، وهو ما ذكره في هذه الآية "أ".

وقد غضب النبي النبي عينها رأى في يد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أوراقًا من التوراة وأخبر أنه لو اتبع أحد موسى -عليه السلام - بعد بعثيث الكان من الضالين. ففي مسند أحمد عن عبد الله بن ثابت رضى الله عنه قال: جناء عنمسر بن الخطاب رضى الله عنه إلى النبي الله فقال: يا رسسول الله، إثني مسررت باخ لني من بني قسريظة فكتب لي جسوامع من التسوراة الا أعرضها عليك ؟ قال: فتغير وجه رسول الله الله - يعنى ابن ثابت - فقلت: ألا ترى ما بوجه رسول الله على ؟ فقال عمر: رضينا بالله تعالى ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد عن النبي ويأل: فسرى عن النبي على: «والذي نفسى بيده لو أصبيح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظى من الأمم وأنا حظكم من

فالرسول عليه إذًا هو النبي الخاتم الذي لو وجد في أي عسمسر لكان هو الواجب الطاعة والاتباع المقدم على غيره من جميع الأنبياء والمرسلين، وكان إمامهم لما اجتمعوا ببيت المقدس ليلة الإسراء، وقد أخبر الله في كتابه أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول على كما يعرف أحدهم ولده ولكنهم يكتمون الحق مع وضوحه، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦]، وقد شهد بعض علماء أهل الكتابين بالنبوة والرسالة لرسول الهدى والرحمة السي واتبعوه ودخلوا في دينه، وأكتفى هنا بذكر شهادة بعضهم، ففي البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي الله -فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، قال: ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ فقال رسول الله على: «خبرنى بهن جبريل آنفًا». فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله على: «أما أول أشبراط السباعية فنار تحسشس الناس من المشعرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فريادة كبد الصوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسيقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها». قال: أشهد أنك رسول الله، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسالهم بهتوني

عندك، فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله على رجل فيكم عبد الله بن سلم ؟ قلوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، فقال رسول الله على أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ قالوا: أعاده الله من ذلك، فخرج عبد الله إليهم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله عبه الله عنه أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله عنه فقالوا: شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه (١١).

وشهادة عبد الله بن سلام وهو من أعلام السهود قبل إسلامه لمن أعظم الشهادات لنبينا على بالنبوة والرسالة، وقد بينت هذه الشهادة أن اليهود قوم بهت وأصحاب ضلالات وانحرافات استحقوا بها غضب الله عليهم، نعوذ بالله من الخذلان. وللحديث صلة إن شاء الله.



الته حدد محسان تنكلف انساسية. حمسة وسعى فرما يعلى مسي كل

المحالة الكل فلاسيان والأركز تعالم على الكل على الأولاد الذولاد الذولاد المحالة الكل على المحالة الكل المحالة الأولاد المحالة الكل على المحالة الأولاد المحالة المحال

ailgic.

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب اللباس (ج١٠/٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) هي کل شجرة ذات شوك.

<sup>(</sup>٣) صلتا: بفتح الصاد وضمها، أي: مسلولاً.

<sup>(</sup>٤) فشام السيف يعني: غمده ورده في غمده.

<sup>(</sup>۵) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب ٤٨ جـ٣/٩٩، ومسلم في كتاب الفضائل باب ٤ (٣٥/٦/٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) أخفاء من الناس وحسر: فسر في رواية أخرى بأنهم شباب خرجوا مستعجلين ليس عليهم سلاح ولا معهم دروع، وقد واجهوا قومًا رماة من المشركين.

<sup>(</sup>٧) يعني كانها قطعة من جراد، قال في النهاية: الرجل بالكسر: الجراد الكثير.

<sup>(</sup>٨) انظر شرح النووي على مسلم جـ١١٧/١٢ .

<sup>(</sup>٩) محاسن التاويل جـ٤ /٥٧٨ - ٢٧٨.

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد جـ٤/٥٢٧، ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب ١ جـ٣٦٢/٦٣.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه،

وبعد:

فإن الخطيب والواعظ له دور كبير وأثر بالغ في بيئته ومجتمعه وسامعيه وقومه، فهو قرين المربي والمعلم، ورجل الحسبة والموجّه، وبقدر إحسانه وإخلاصه يتبوأ من قلوب الناس مكانًا، ويضع الله له قبولاً قد لا يراحمه فيه أصحاب الوجاهات ولا يدانيه فيه ذوو المقامات، ومرد ذلك إلى حسن الإجادة، وجودة الإفادة والقدرة على التأثير المكسو بلباس التقوى والمُدَثّر بدثار الإخلاص والورع.

وهذه كلمات في النموذج الأمثل في إعداد الخطبة وصفات الخطيب، وقد حرصت أن تكون شاملة لخصائص الخطيب والخطبة ووجوه التأثير في الخطبة وإحسان إعدادها مقدمًا لذلك بمقدمة في مهمة الخطيب الشاقة وتعريف الخطبة وأنواعها وبيان أثرها.





الاستعداد الكافي للخطيب:

مهمة الخطيب مهمة شاقة ولا ريب، مشقة تحتم عليه أن يستعد الاستعداد الكافي في صواب الفكر وحسن التعبير وطلاقة اللسان وجودة الإلقاء.

مطلوب من الخطيب أن يُحَدِّثُ الناسُ بما يمسُ حياتهم ولا ينقطع عن ماضيهم، ويردهم إلى قواعد الدين ومبادئه، يبصرهم بحكمه وأحكامه برفق ويُعرفهم آثار التقوى والصلاح في الآخرة والأولى، مهمته البعد عن المعانى المكرورة وجالبات الملل.

الدعوة إلى التجديد والتحديث والبعد عن المكرور، لا يغير من الحقيقة الثابتة شيئًا، وهي أن حياة الناس وأحوالهم في كل زمان ومكان صورة واحدة؛ من تصارع الغرائز، واضطراب النقوس، وغليان الأحقاد، وفي مقابل ذلك تلقي أحوالاً من البرود والانصراف والغفلة وعدم المبالاة.

والخطيب عليه أن يُهَدِّئُ الثَّاثِر، ويبعث الفاتر، يطفئ ثورة الغريرة ويخفض حدة الأحقاد، ويشيع روح المودة، ويبث الإخلاص والتعاون.

نعم إن حياة الناس صورة معادة وتغيرات معتناوية، في أحداث اليسوم هي أحداث الأمس، والعث والمشيرات في الماضي هي ذاتها في الحاضر.

فإنسان الغابة هو إنسان المدنية، غير أن الأول يحارب بحجر والثاني يرمي بقنبلة، والأول قد يقتل واحدًا أو اثنين، والثاني يقتل عشرات ومئات،

القوي في الغابة يستولي على مرعى أو بئر، أما قوي المدنية فيستولي على قطر بأكمله، ويأكل قوت شعب بجملته، وشعوب برمتها ويستبد بمصادر طاقة، وموارد حياة مصيرية.

إذا كان ذلك كذلك فكيف يكون الصال لو نجح الدعاة المصلحون في تهذيب الغرائز والتسامي بها.

إنَّ خطيب المسجد وواعظ الجماعة أشد فاعلية في نفوس الجماهير من أي جهاز من أجهزة التوجيه والحكم في المجتمع سواء أكان واليًا أو رجل عسكر أو حارس أمن، إن الجمهور قد يهابون أمثال هؤلاء لكنهم قد لا يحبونهم، أما الخطيب بلسانه ورقة جنانه وتجرده، يقتلع جذور الشر في نفس المجرم ويبعث في نفسه خشية الله، وحب الحق، وقبول العدل، ومعاونة الناس، إن عمله إمالاح الضمائر، وإيقاظ العواطف النبيلة في إمالاء الضمائر الحية، وتربية النفوس العالية في عمل خالص وجهد متجرد، يرجو ثواب الله ويروم نفع الناس.

ومن هذا فَإِنك ترى أن أداء الخطيب عمله على وجهه يكسوه بهاءً وبِشْرًا، ويرفعه إلى مكان علي عند الناس.

ولتعلم أن هذا ليس إطراءً ولا مديضًا، ولكنه تنبيه إلى شرف العمل ومشقته وعظم مسئوليته وثقل رسالته، وما تتطلبه من حسن استعداد وشيور صادق بالمسئولية.





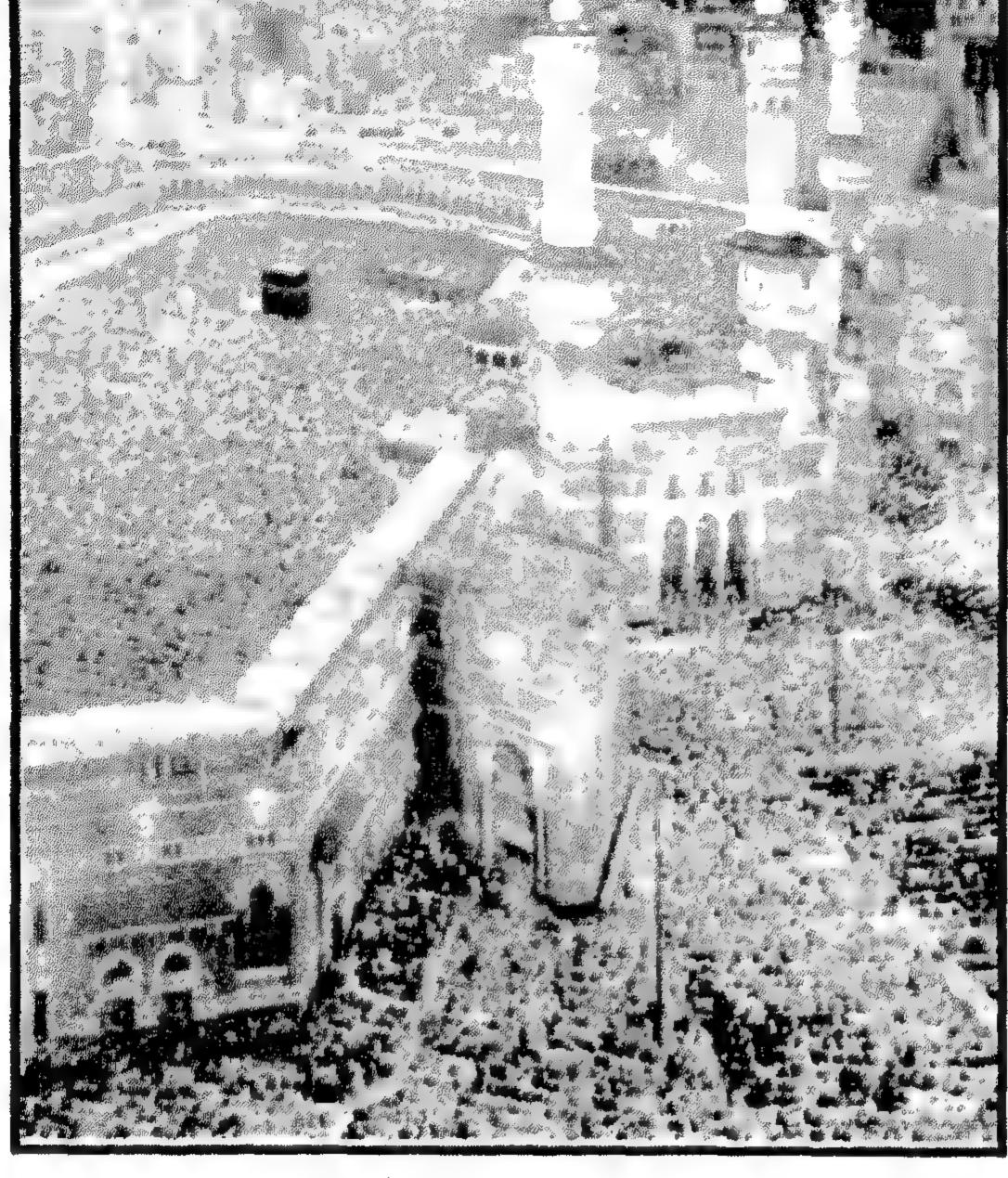

وكسيف لا يكون ذلك وهذه هي رسالة الأنبسياء والصديقين والصالحين وحسن أولتك رفيقًا، ولا غرابة أن يصبادف إيذاءً وعداءً، وحسبه أن يكون مقبولاً عند الله والصفوة من عباد الله.

لا يقصد من الكتبابة عن الخطابة وأسسها ومبادئها وأدابها، أن تكون مادة ليدرسها الدارس لتجعل منه خطيبًا مفوها ومتحدثًا مصقعًا، إن الكتبابة والأبحياث والمناهج لا تجعل من العبيي فصيحًا ولا اللسان المعقود طليقًا، ولكن هذه الكتابات والدراسات والبحوث نبراس ومنار يضيء لصباحب المواهب والاستعداد مشعلا ينمى الموهبة ومصباحًا ينير السبيل فلا يكون حاطب ليل.

هذه الكتابات والبحوث يتكون منها علم ينير الطريق ولا يحمل على السلوك، يرشد إلى الدرب ولا يقسن على السير.

وأنت خبيربان السراج المنير لايستفيد منه غير البصير، أما ذو الرمد فغير منتفع، ويكفيك إشبارة بأن الكاتب في علم الاقتصباد والعبالم في أسسبه وقواعده قد يكون أقل الناس مالاً وأضعفهم موردًا.

تعريف الخطية:

الخطبة: بضم الخاء كالم منثور مسجوع ومرسل، أو مزدوج بينهما غايته التأثير والإقناع.

ويقصد بها هنا الخُطب التي تلقى على المنابر يوم الجمعة، بقصد حمل الناس على الخير، وترغيبهم فيه، وصرفهم عن الشر ودواعيه، وتسصيرهم بأحوالهم وواقع أمرهم حسب ما يقتضيه أمر الشرع.

والخطبة من جانب الخطيب مقدرة على التصرف في فنون الكلم، مرماها التأثير في نفس السامع ومخاطبة وجدانه.

الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، والاستمساك بأمور الشبريعة، وإقامة الحق والعبدل، ونشس الفضائل، وتسكين الفتن، وفض المشكلات، وتهدئة النفوس الشائرة، وإثارة النفوس الفاترة، ترفع الحق، وتخفض البساطل، هي صوب المظلومين، وواعظ الظالمين، ولسان الهداية، ولقد نادى موسى عليه السلام ربه: ﴿ قَالَ رَبُّ الثَّيْرَةُ لِي صِندُري (٢٥) وَيَسِنَّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلَلْ عُقْدَةُ مِنْ لُسِنَائِي (٢٧) يَفْقَهُوا قُولِي ﴾ [طه: ٢٥- ٢٨]، فجاء الجواب الرباني: ﴿ قُدْ أُوتِيتُ سُنُولِكَ يَا مُوسِنَى ﴾ [طه: ٣٦].

والغرض هذا الإشبارات إلى مجمل الأغراض، وسوف يُزاد الأمر بيانًا من خلال الحديث عن أنواع الخطب وخصائص الخطب المنبرية، والفقرة التالية في أثر الخطبة تعطي مزيد بسط في المقصود.

اشرهاه

لا يكاد ينجح صاحب فكرة، أو ينتصر ذو حق، أو يفور داعية إصلاح إلا بالكلمة البليغة، والحجة الظاهرة، والخطبة الباهرة.

الخطيب المفورة يلحق بحجته، ويسبق إلى غايته، فيعلو سلطانه، ويتسع ميدانه.

ولهذا فإن القائد المحتك في الجيش يتميز فيما يتميز بذرابة لسانه وحسن خطابه، فيكون خطيبًا مصقعًا ولسنًا مفهوهًا، ولا يُذكر حين يُذكر إلا منذر الجيش نبينا محمد على ومن بعده خطباء اصحابه أبو بكر وعمر وعشمان وعلي، ثم من بعدهم من صالح سلف الأمة وأئمتها ممن علوا المنابر فاصغت لهم الآذان ودانت لهم الرقاب.

ولئن كانت الخطبة في بعض مساراتها طريقًا للمجد الشخصي في نيل غايتها وعظيم أثرها فإنها طريق للنفع العام والإصلاح الشامل.

والخطابة مظهر حضاري للمجتمع الراقي المستنير، يعلو قدرها، ويروج سوقها برقي المجتمع، وانتشار الثقافة فيه، كما أنها تخبو حين ضعفه وذلته.

وثمت جانب في التأثير آخر ينبغي مراعاته، وهو أن تأثير الخطيب في سامعيه ليس بالإلزام أو الإفحام، بل مرده إلى إثارة العاطفة، وحمل السنامع على الإذعان والتسليم، ولا يكون ذلك بالدلائل المنطقية تساق جافة، ولا بالبراهين العقلية تقدم عارية، ولكنه بإثارة العاطفة ومخاطبة الوجدان.

ومن هنا فإن الخطيب قد يستغني عن الدلائل العقلية ولكنه لا يمكن أن يستغني عن المثيرات العاطفية، ولعلك تدرك أن أكثر ما يعتمد عليه الخطيب في حمل السامعين على المراد مخاطبة محدانه و التأثير في عماطة هد

وجدانهم والتأثير في عواطفهم.

إنَّ الخطيب المُرمُوق - كما هو معلوم - يأخذ سامعيه باستدراجه اللبق وكلماته الساحرة وصوته العذب المتردد انخفاضنا وارتفاعًا وإثارة وهدوءًا يُنشئ جوًا عاطفيًا مشحونًا، وهذا معين في التأثير لا ينضب ولا يُملُ.

أما البراهين العقلية فجافة تجلب السامة.

وحينما يذكر خطاب العاطفة وأثرها فلا يخطر بالبال أن ذلك يعني دغيدغية العيواطف بالكذب والترييف، ومخالفة الأقوال للأفعال، فهذا حيله قصير بل ضعيف وام، وهذا ما سيبدو موضحًا في صفات الخطيب إن شاء الله تعالى.

أنواع الخطبة:

الناظر في أغراض الخطية ومنقاصدها ومنتطلبات المجنيم من ذلك يستطيع إدراك أنواعها، وهذا سرد لأهم أنواعها:

ا التخطب النيابية، وهي الخطب التي تكون في دور النيابة والشورى عاكسة ما يجري داخل هذه القاعات من مناقشات ومداولات وأسئلة واستجوابات مؤيدة ومعارضة.

٢- الخطب الانتخابية، وهي خطب تعد وتلقى من أجل الترشيح والتركية لشخص أو

حرب أو مبادئ، مع ما يشتمل عليه ذلك من رد على المعارضين.

٧- المخطب الشقافية وهي ما يلقى في النوادي الثقافية والإنشطة العلمية والجامعية وهي في العادة تتخذ مسارًا ثقافيًا وأدبيًا وعلميًا واجتماعيًا وتوجيهيًا بما يبتعد عن الأغراض السياسية والقضائية والوعظ، وتعلو النبرة فيها بما يعرف بالمعارك الأدبية بين المنتدبين حسب اتجاهاتهم الأدبية، شعرًا ونثرًا وتليدًا وجديدًا وهي في العادة خطب لطبقة مثقفة متأدبة ذات تميز ثقافي خاص.

أ- المخطب المقضائية، ويظهر هذا النوع في دور القضاء وقاعات المحاكم، حين ينبري المدعون بإلقاء حجبهم والسعي في إثبات دعواهم، فيقابلهم المحامون بالدفاع عن موكليهم باسلوب خطابي بليغ مؤثر ذي الفاظ منتقاة وإلقاء متميز وحركات مدروسة.

٥- الخطب العسكرية؛ وهي ما يلقيه قائد العسسكر على جنده وزمالته بغرض بث الروح المعنوية والقتالية فيهم وبيان شرف موقعهم وكرم موقفهم وشرح خططه العسكرية والميدانية بأسلوب انفعالي مؤثر.

آ-خطبالتبروالمواعظ؛ وهذا هو محل البحث والنظر والتفصيل هنا، وهذا النوع يتجلى في أبهى صوره وكامل هيئته وانتظام شكله في خطب الجمعة المنبرية، وهي خطب اسبوعية دورية تتخذ أغراضًا عدة وترمي إلى مقاصد متنوعة، نشير في هذا التعريف إلى نماذج منها، إذ من المعلوم أن هذه المقاصد والأغراض تتجدد وتتنوع حسب حاجات الناس وتغير الأحوال وتقلب الظروف ودواعي التذكير.

أغراض المخطب المتبرية:

من هذه الأغراض:

1- تثبيت العقيدة وتقوية الإيمان.

ب- الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه وبيان مزاياه.

ج-خطب الإصلاح ومحاربة المنكرات.

د-خطب ذات موضوع خاص أو مسالة مفردة من مسائل الإسلام كالصلاة والصوم وحقوق الوالدين والجوار وحرمة الزنا والخمر والسرقة ونحو ذلك، مما مقصده التذكير والوعظ والتعليم، ونحو ذلك.

ه- معالجة القضايا المستجدة بنظرة شرعية. ٧- أنواع أخرى من الخطب؛ الأنواع السابقة ليست أنواعًا حاصرة ولكنها تشير إلى الأنواع البارزة السائدة المتميزة في موضوعاتها ومقاصدها، وثمت أنواع أخرى للخطبة غير شهيرة ذات موضوعات ومقاصد أخرى، كخطب النكاح والصلح والمدائح والمراثي والمناسبات الاجتماعية والمحافل الشعبية.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

## 

## 



الحمد لله رب العالمين، والصيلاة والسيلام على أشرف المرسلين، وبعد:

تحدثنا في اللقاء السابق عن تعريف القياس لغة واصطلاحًا، وضربنا امثلة بيّنا بها اركان القياس وكيفيته، وعن حجية القياس وضوابطه، ثم ذكرنا أن للقياس اقسامًا متعددة لعدة اعتبارات، أولاً: باعتبار العلة ينقسم إلى أقسام ثلاثة: قياس العلة، وقياس الدلالة، والقياس في معنى الاصل، ونواصل البحث إن شاء الله.

#### ثانيا القياس باعتبار قوته وضعفه:

١- القياس الجلي: وهو أقوى أنواع القياس ويسمى بمفهوم الموافقة، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، أو تبتت العلة فيه بالنص أو الإجماع.

ومن أمستلة ذلك: لا فسرق بين من بال في الماء الراكد، ومن بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد.

-إحراق مال اليتيم وإغراقه قياسًا على أكله في الحرمة الثابتة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ النِيتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسنيَصلُونَ سَعِيرًا ﴿ [النساء: ١٠].

وكما قلنا هو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعًا به، وهو متفق عليه.

٢- القياس الخفي: وهو القياس الذي ثبتت علته بالاستنباط، أو هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، ولم تكن علته منصوصاً عليها، أو مجمعاً عليها.

#### ثالثًا، تقسيم آخر ثلقياس باعتبار قوة العلة؛

مبنى القياس - كما ذكرنا - اشتراك الفرع مع الأصل في العلة، إلا أن العلة قد تكون في الفرع أقوى منها في الأصل أو أضعف منها أو مساوية لها، فينتج عن هذا ثلاثة أقسام:

#### ١- هياس الأولى:

وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى.

مثال: قوله تعالى: ﴿ فَالْأَنْقُلُ لَهُمَا أُفَّ ﴾ [الإسراء: ٢٣].

فالنص يحرم التأفيف للوالدين، والعلة هي ما في هذا اللفظ من الإيذاء، وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين أو سبهما بشكل أقوى وأشد مما في الأصل، فيكون تحريم ضرب الوالدين أو سبهما بالقياس على موضع النص، وبالنظر إلى أركان القياس الأربعة:

- ١- الأصل ( المقيس عليه ): التافيف.
- ٧- الفرع (المقيس): الضرب أو السب.
  - ٣- حكم الأصل: النهى (التحريم).
    - ٤- العلة الجامعة: الإيذاء.

٢- القياس المساوي، وهو ما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل.

مثال: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الدِّيتَ الْمَامَى ظُلُمُا إِنْمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصِسُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

فالنص يحرم أكل مال اليتيم ظلمًا، وإحراق مال اليتيم ظلمًا يساوي واقعة النص والعلة (علة الحكم هي الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه عليه)، فيكون حكم حرقه كحكم أكله ظلمًا، وتطبيق أركان القياس الأربعة:

۱- الأصل (المقيس عليه): الاعتداء على مال اليتيم.

٧- الفرع (المقيس): حرق مال اليتيم.

عبد حكم الأصل: التحريم.

٤- العلة الجامعة: إيذاء اليتيم في الاعتداء على
 له.

٣- قيباس الأدثى: وهو ما كان تحقق العلة في الفرع اضعف واقل وضوحًا مما في الأصل، وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علته، كالإسكار، فهو علة تحريم الخمر وقد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر (كالبيرة مثلاً)، وإن كان في الاثنين صفة الإسكار.

رابعاً:تقسيم القياس باعتبار معله:

١- القياس في التوحيد والعقائد: اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة والإلصاد وتشبيه الضالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده، ويستخدم في ذلك قياس الأولى، لئي لا يدخل الضالق والمخلوق تحت قضيية كلية تستوي أفرادها (القياس الشمولي)، ﴿وَلِلّهِ المَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: ١٠]، ولئلا يتماثلان أيضًا في شيء من الأشياء (القياس التمثيلي أو قياس المثل)، بل الواجب أن يُعلم أن كل كمال - لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه (قياس الأولى).

٢- القياس في الأحكام الشرعية:

منع البعض إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية؛ لأن في الأحكام ما لا يعقل معناه فيتعذر إجراء القياس في مثله، وهذا غير صحيح، بل كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقياس، لأنه ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستندل على غيالب الأحكام بالنصوص والأقيسة.

وقال ابن القيم: إنه ليس في الشبريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدمًا.

خامساً: تقسيم القياس باعتبار الصحة والبطلان:

وينقسم إلى ثلاثة أنواع: صحيح وفاسد ومتردد شهما:

الأول: القياس الصحيح: وهو ما جاءت به

الشريعية في الكتباب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين.

ويعرف ذلك إمّا بعدم وجود فارق مؤثر بين الأصل والفرع، ومثال الفارق غير المؤثر: وقوع الفأرة في السمن، فإن النبي عند قال: «القوها وما حولها وكلوا سمنكم».

فالأصل هي الفارة، ومشال الفرع الهرة، فإذا سقطت في سمن كان حكمها حكم الفارة، لأن الفارق بينهما غير مؤثر.

وإمًا أن يعلق الشارع الحكم على معنى مشترك، ومعنى ذلك أن ينص الشارع على حكم لمعنى من المعاني، ويكون ذلك المعنى موجودًا في غيره، فإذا قام دليل على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوي بينهما (مثل حرمة الخمر لعلة الإسكار)، وكان هذا قياسًا صحيحًا، ودائمًا القياس الصحيح يوافق دلالة النص، فلا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًا.

الثاني: القياس الفاسد: وهو قياس يُعلم فساده، وهو مضاد للقياس الصحيح، ويعلم فساد القياس بأمور:

أ- تخصيص الحكم بمورد النص: ومثال ذلك أن الحج خُص بالكعبة، وأن صيام الفرض خُص به شهر رمضان، وأن الاستقبال في الصلاة خُص به الكعبة، وأن المفروض من الصلوات خُص به الخمس... وهكذا.

ب- أو إذا دل النص على فساده فهو فاسد.

ج- أو إذا ألحق منصوص بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد.

د- أو إذا سوى بين شيئين أو فرق بينهما، بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله، فقياسه فاسد.

الثالث: القياس المتردد بين الصحة والفساد:

فلا يقطع فيه بالصحة أو الفساد، فهذا يُتوقف فيه حتى يتبين الحال، فيقوم الدليل على الصحة أو القساد.

- فلفظ القياس إذن لفظ مجمل يدخل فيه الصحيح والفاسد، ولذلك لا يصح إطلاق القول بصبحته أو ببطلانه، ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم أيضنا استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق، فمراد من ذمه القياس الباطل (الفاسد)، ومراد من استعمله

واستدل به القياس الصحيح.

أدله الفياس:

أولاً: أدلة الكتاب: قال الله تعالى: ﴿ هُو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأُولُ الحَشْر مَا ظُنُنتُمْ أَن يَحْرُجُوا وَظُنُوا أَنَّهُم مُّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ يُضِّرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار ﴾ [الحشر:٢]. في قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُوَّلِي الْآَبْصَارِ ﴾.

-فالإعتبار في اللغة من العبور، ومنها عبرت النهر: أي انتقلت من جهة إلى الجهة الأخرى.

-الآية جاءت في الحديث عن بني النضير الذين كفروا بالله وحادوا الرسول ﷺ فأصابهم الله بما كفروا.

وجه الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى يرشد عباده في كل زمان ومكان بأن عقوبة من كفر بالله وحاد الرسول على أن يصيبه ما أصاب بني النضير، وهذا قياس واضبح، لأن القياس هو إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما.

الأصل (المقيس عليه): بنو النضير.

الفرع (المقيس): الناس في كل زمان ومكان.

حكم الأصل: العذاب والنكال.

العلة الجامعة: الكفر ومعاداة الرسول ﷺ.

فمتى وجدت هذه العلة في الفرع الحق به حكم الأصل (وهذا يسمَّى بالاستدلال بالمعين على العام).

-قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْض فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴾ [محمد: ١٠].

سبوق الآيات التي تحسمل القسميمن عن الأمم السابقة وما حاق بهم من عذاب بما كفروا بآيات الله، إرشياد من الله تبارك وتعالى بالاعتبار بهم وعدم مماثلتهم، وإلا حاق بنا ما حاق بهم.

وقال تعالى: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أُوِّلَ خُلُقٍ نُعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

ووجه الاستدلال: تشبيه إعادة الخلق بابتدائه.

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيَاحُ فَتُثِيرُ سنحَابًا فَسنُقْنَاهُ إِلَى بِلَدِ مِنيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشْنُورُ ﴾ [فاطر: ٦].

ووجه الاستدلال تشبيه إعادة الخلق بإحياء الأرض بعد موتها.

ونظير ذلك آيات كشيرة تأمر بالاعت

والاستفادة من الأمثال المضروبة وأحَّذ الأحكام منها، وأن للنظير حكم نظيره.

-ومن الأقيسة الصحيحة في القرآن، قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيستى عِندُ اللَّهِ كَمَثُلِ آدَمَ خُلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وذلك لما قال اليهود: إن عيسى لا يمكن أن تلده مريم إلا من رجل زنا بها، فقالوا لها: ﴿ يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانْتُ أَمُكِ بَغِيا ﴾ [مريم: ۲۸].

فالله تعالى قاس لهم هذا الولد (عيسى عليه السلام) على أدم بجامع أن أدم لم يكن له أم ولا أب، فالذي خلق آدم بغير أبوين قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب.

-كما استدل سيحانه بقياس الأولى واستدل بأن من خلق السماوات والأرض لا يعبجل عن خلق الإنسان الصنغير بعد الموت:

قال تعالى: ﴿ أَأَنْتُمْ أَشْنَدُ خَلْقًا أَمِ السِّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمَّكَهَا فُستوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرُجُ صَنَّحَاهَا ﴾ [النازعات: ٢٧ - ٢٩].

وكندلك قوله تعالى في سورة يونس: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاًهَا أُولَ مَرَّةً ﴾ جوابًا لمن قال ﴿ مَن يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾.

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى استدل على منا أنكره منكروا البيعث بالقبياس، فيقاس سبحانه وتعالى إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة، لإقناع الجاحدين بأن من قدر على بدء الخلق أول مرة قادر على أن يعيده، بل هذا أهون عليه.

فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجية القياس وصنحة الاستدلال به.

-وهذه الآيات الدالة على حجية القياس أيدها في دلالتها أن الله سبحانه وتعالى في عدة أيات من أيات الأحكام قرن الحكم بعلته، مثل قوله تعالى في المحسيض: ﴿ قُلْ هُو أَذَّى فَاعْتُ رَبُّوا النَّسَاءَ فِي المُحيِضُ ﴾، وقوله في إباحة التيمم: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ليَحِثْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرْجٍ ﴾. لأن في هذا إرشيادًا إلى أن الأحكام مبنية على المصالح ومرتبطة بالأسباب، وإرشياده إلى أن الحكم يوجد مع سببه وما بني

بلحديث بقية إن شاء الله تعالى.

#### من نوركتاب الله الصبر على الطاعات سبب لدخول الجنات

قال الله تعالى ﴿ وَالنَّدِينَ صَنَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبُّهُمْ وَاقَامُوا الصّلاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراً وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِالحُسْنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢) جَسَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَرُّوا جِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالْوَا جِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالْمُلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مَن كُلُّ بَابِ (٢٣) فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ٢٣) سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَنَبَرُتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ٢٣) لَا عَلَيْكُم بِمَا صَنَبَرُتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ٢٣) اللهِ عَلَيْكُم بِمَا صَنَبَرُتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ ٢٣)

#### من هدي رسول الله ﷺ من تجاوز عن العسر تجاوز الله عنه

عن أبي مسعود أن رسول الله عن حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلاً موسرًا و كان يضالط الناس و كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر وهو الذي عليه

المعسر «وهو الذي عليه دين ولا يستطيع السداد» فقال الله عز و جل الائكتسة: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.

[جامع الترمذي]

[روام مسلم]

#### من دلائل النبوة الله يحفظ نبيه من إغواء الشيطان

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عنه أتاه جسريل وهو يلعب مع الغلمان، فاخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من نهب بماء زمزم، ثم لأمه وأعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعني ظئره) (مرضعته). فقالوا إن محمداً قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره.

#### من فضائل الصحابة استخلاف أبي بكررضي الله عنه

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله عَنْ في مرضه: «ادعى لي أبا بكر، اباك وأخاك، حتى أكتب كتابًا. فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». [رواه مسلم]

#### حكم ومواعظ

عن بلال بن سعد قال: إن المعصية إذا خُفِيت لم تَضِرُ إلا صاحبَها و إذا أُعُلِنَتُ فلم تُغَيُّرُ ضَرَّت العامة. و في رواية ابن بشران: إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا عاملِها و إذا ظهرت ضرت العامة.

وعن الحسن بن عبد العريز الجردي قال: عاتب رجلُ أخباً له فقال: هل دللتني قطُ على مريض؛ هل دللتني قط على جنازة؛ هل دللتني على خير ؛

وعن ابن المبارك قال: إنه ليعجبني من القراء كلُّ طلُّق مِضَحَاك، قاما من تلقاه بالبشر و يلقاك بالعبوس - كانه يمن عليك بعمله - فلا أكثر الله في القراء مِثْلَة.

[شعب الإيمان]

#### منجوامع الدعاء

عن شداد بن أوس قال قال رسول الله عن اسيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: «ومن قالها من النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». [رواه البخاري]

#### من أداب الصحبة

عن الحسين الوراق قال: سألت أبا عثمان عن الصحبة فقال: الصحبة مع الله بحسن الأدب و دوام الهيبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه و سلم باتباع سنته و لزوم ظاهر العلم، و الصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، و الصحبة مع الإخوان بدوام البشر و الانبساط ما لم يكن إثماً، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم و الرحمة والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم و الرحمة عليهم و رؤية نعمة الله عليك أنه لم يبتلك بما أبلاهم به. [شعب الإيمان]

#### منآثارالمعاصي

قال ابن القيم: ومن عقوباتها أنها

تنسى العبد نفسه فإذا نسى نفسه، أهملها وأفسدها وأهلكها، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه، وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وإصلاحها، وهذا من أعظم العقوبة للعامة والخاصة، فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتهما

#### من مكائد الشيطان

وصلاحها وفلاحها وحياتها الأبدية في النعيم

المقيم، [الجواب الكافي باختصار]

ومن مكايده: أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس، ولا تريهم بشرا ولا طلاقة فيطمعوا فيك ويتجرءوا عليك وتسقط هيبتك من قلوبهم، فيحرمك صالح أدعيتهم وميل قلوبهم إليك ومحبتهم لك، فيأمرك بسوء الخلق، ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء، وبحسن الخلق والبشر مع أهل البدع أو النساء، فمتى كشفت

#### من الطب النبوي التلبينية

عن عروة أن عائشة زوج النبي على كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبيئة فطيخت، ثم صنع تريد فصئبت التلبيئة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله على يقول: (التلبيئة مجمة مريحة مريحة لفؤاد المريض، يقول: (التلبيئة مجمة مريحة من الحرن)، التلبيئة: حساء يتخذ من دقيق الشعير وربما جعل بعسل أو لبن وشبهه باللبن لبياضه. و لماء الشعير منافع جمة لا تخفى على الأطياء.

#### أخطاء في العقيدة من أول الخلق؟

الله تعالى خلق أول ما خلق

من الخطأ الاعتقاد أن

نور محمد علام و الأحماديث التي في هذا البساب أحساديث موضوعة وضعيفة؛ كحديث جابر: «أول ما خلق یا جابر نور نبیك»، أو حدیث «أول ما خلق الله نوري ». قال السيوطي: في الحاوي: ليس له إسناد يعتمد عليه وحديث كنت نبيا و آدم بين الطين والماء قال السخاوي لم أقف عليه والصحيح أن أول مخلوق الماء ثم العرش ثم القلم وفي الصسحيح أنه قال: "كان الله ولم يكن شئ قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شئ وخلق السماوات والأرض قال ابن حجر: معناه أنه خلق الماء سابقًا ثم خلق العرش علي الماء وقد وقع في قصبة ثافع بن زيد الحسيري بلفظ " كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هو كائن ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن " فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش. والله أعلم.

#### حدث في مثل هذا الشهر (جمادي الأخرة) غزوة العشيرة سنة ٢هـ

ثم خرج ﷺ في جمادى الآخرة في مسائلة وخسسسين من المهاجبرين يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشسام ، وخسرج في ثلاثين بعيرا يتعاقبونها ، فبلغ ذات العشيرة من ناحية ينبع ، فوجد العير فاتته بايام ، وهي التي خرجوا لها يوم بدر لما جاءت عائدة من الشام .

رواج عثمان بأمكلثوم بنت النبي تنظ

تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله الله الله الله الم بعد وفاة أختها رقية وأدخلت عليه في جمادى الآخرة من هذه السنة . [البداية والنهاية]

غزوة ذات السلاسل سنة ٨ه

وهى وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام وكانت في جسادي الأخرة سنة ثمان . قال ابن سعد: بلغ رسول الله ﷺ أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة فدعا رسول الله ﷺ عمروبن العاص فعقد له لواءً أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في الثلاثمائة من سراة المهاجرين والإنصار ومعهم ثلاثون فرستًا وأمره أن يستعين بمن مر به ، فسار الليال وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا فبعث إلى رسول الله على يستمده، فبعث إليه ﷺ أبا عبيدة بن الجراح في مائتين وعقد له لواء وبعث له سراة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا جميعا ولا يختلفا فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس فقال عمرو: إنما قدمت على مددا وانا الأمير فاطاعه ابو عبيدة فكان عمرو يصلى بالناس وسار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم ، ولقى في أحر ذلك حسما فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتقرقوا وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول للله عليه

فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم . .

فَانَدُوْفَهُمْ وَفِي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص وكانت ليلة باردة فخاف على نفسه من الماء فتيمم وصلى بأصحابه الصبح فذكروا ذلك للنبي على فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟». فأخبره بالذي منعه من الاغتسال وقال إني سمعت الله تعالى يقول: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ، فضحك رسول الله في ولم يقل شيئا .

## استخلاف الخليفة الراشد عمرين الخطاب رضي الله عنه سنة ١٧هـ

استخلف عمر بن الخطاب في يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة ولي الخلافة بعلهد من أبي بكر قال الزهري: استخلف عمر يوم توفي أبو بكر وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة وقام بالأمر أتم قيام ، وكثرت الفتوح في أيامه : ففي سنة أربع عشرة فتحت دمشق ما بين صلح وعنوة وحمص وبعلبك صلحا والبصرة والأبلة كلاهما عنوة . [البداية والنهابة - تاريخ الفاء]

#### وفاة الخليفة الجاهد الوليدبن عبد الملك سنة ٩٦هـ

قال الذهبي: أقام الجهاد في أيامه وفتحت فيها الفتوحات العظيمة كأيام عمر بن الخطاب.إ.ه ومع هذه الفتوحات العظيمة كان يختن الأيتام (يعني مجانا)، ويرتب لهم المؤدبين (المعلمين)، ويرتب «أصحاب الأمراض المزمنة» من يخدمهم، وللأضراء (جمع ضرير وهو الأعمى) من يقودهم وعمر المسجد النبوي ووسعه، ورزق الفقهاء والضعفاء والفقراء وحرم عليهم سؤال الناس، وفرض لهم ما يكفيهم، وضبط الأمور أتم ضيط.

وقال ابن أبي علبة ، رحم الله الوليد، وأين مثل الوليد؟ افتتح الهند والأندلس وبنى مسجد دمشق وكان يعطيني قطع الفضة اقسمها على قراء مسجد بيت المقدس، ولي الوليد الخلافة بعهد من أبيه في شوال سنة ٨٦، وفي سنة ٨٧ شرع في بناء جامع دمشق وكتب بتوسيع المسجد النبوي وبنائه، وفيها فتحت بيكند وبخارى وسردانية ومطمورة وقميقم وبحيرة الفرسان عنوة ،وفي سنة ٨٨ فتحت جرثومة وطوانة ، وفي سنة ٨٨ فتحت جرثومة وطوانة ، وفي سنة ٨٨ فتحت جرثومة

# 

وميورقة ، وفي سنة ٩١ فتحت نسف وكش وشومان ومدائن وحصون من بحر أذربيجان . وفي سنة ٩٢ فتح إقليم الأندلس بأسره ومدينة أرماييل وقتربون. وفي سنة ٩٣ فتحت الديبل وغيرها ثم الكرح وبرهم وباجة والبيضاء وخوارزم وسمرقند والصنفد . وفي سنة ٩٤ فتحت كابل وفرغانة والشاش وسندرة وغيرها . وفي سنة ٩٠ فتحت الموقان ومدينة الباب ، وفي سنة ٩٦ فــــحت طوس وغيـرها .. ثم مات في نصف جمادي الأخرة من السنة نفسها وله ٥١ سنة، بعد عشير سنوات هي عمر خلافته . رحم الله الوليد! وأين مثل الوليد ؟؟؟ [تاريخ الخلفاء]

انتثار الكواكب كيوم القيامة سنة • • ٢ هـ

وورد الخبر بانخساف جبل بالدَّيْنُور يعرف بالتل، وخروج ماء كثير من تحته أغرق عدة من القرى، ووصل الخبر بانخساف قطعة عظيمة من جبل لبنان وسقوطها في البحر، وورد كتاب من صناحب البريد يذكر أن بغلة وضنعت فلوة، وفيها كثرت الأمراض والعلل والعفن، ببغداد في الناس، وكلبت الكلاب والذئاب في البادية، وكانت تطلب الناس والدواب والبهائم فإذا عضت إنسانا أهلكته، ومدت دجلة مدا عظيما، وكثرت الأمطان، وتناثرت النجوم في ليلة الأربعاء لسبع بقين من جسادي الآخرة تناثرا عجيبا كلها إلى جهة واحدة نحو خراسان. [المنتظم لابن الجوزي]

بلاءشلبد بدنوب الناس سنة ٢٢٢هـ

قال ابن الحسوري في المنتظم: وفي شهور أيار تكاثفت الغيوم واشتد الحرُّ جدا فلما كان آخريوم منه وهو الخامس والعشيرون من جمادي الأخرة منها هاجت ريح شنديدة جسدا واظلمت الأرض واسودت إلى بعد العصر ثم خفت ثم عادت إلى بعد العشباء الآخرة. [البداية والنهاية]

تحكم الصيديين الروافض في تعيير الادان سنة والاه

أعلن المؤذنون في الجامع يدمتنيق وسياتر ماذن الثلد وسائر الساحد (حي على خير العمل) بعد حي على القالاح أمرهم بذلك حدفر بن قالاح أول نائب للعبيدين على دمشق ولم يقدروا على مخالفته ولا وحدوا من السيارعة إلى طاعته بدا، وفي يوم أخرون، الساية والنهاية] الجمعة الثامن من جمادي الآخرة أمر المؤذنون أن يثنوا الأذان والتكبير في الاقامة مثني مثني وأن

يقولوا في الاقامة حي على خير العمل فاستعظم الناس ذلك وصبيروا على حكم الله تعالى. [البداية والنهاية] عجيبة في وفاد بلديع الرمان الهماراني

صاحب المقامات أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد أبو القضل الهمذائي الصافظ المعروف بيديع الزمان صاحب الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة وعلى منواله نسج الحريري واقتفى أثره وشكر تقدمه واعترف بفضله وقد كان أخذ اللغة عن ابن فارس ثم برز، وكان أحد الفضيلاء الفصيحاء، ويقال إِنَّهُ سُمُّ وأَحْدُ سَكِتَةً فَدُفْنُ سَرِيعًا ثُم عاش في قبره وسمعوا صراخه فنبشوا عنه فإذا هو قد مات وهو آخذ على لحيته من هول القبر وذلك يوم الجمعة الحادي عشر من جمادي الأخرة منها رحمه الله تعالى . [البداية والنهاية]

عجائب وغرائب سنة ٤٤٨ هـ

قال ابن الجوزي: وفي العشس الثاني من جمادي الآخرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طولها في رأي العين نحو من عشرة أذرع وفي عرض نحو الذراع ولبث كذلك إلى التصف من رجب ثم اضنم حل وذكروا أنه طلع مثله بمصر فملكت وخطب بنها للمصدريين وكذلك بغداد لما طلع فيها ملكت وخطب بها للمصريين، وفيها ألزم الروافض بترك الأذان بحنى على خير العمل وأمروا أن بثاني مؤذنهم في أذان الصبيح بعد حى على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتبي وأزيل ما كان على أبواب الساجد ومساجدهم من كتابة محمد وعلى خير البشر ودخل المنشدون أمن باب التصرة إلى باب الكرخ بيشدون بالقصناك التلق فيها مدح الصينجابة وثلك أن نوء الرافضية الضيميدل لأن ينى بونه كاثوا حكاما وكانوا يقوونهم وينضرونهم فرالوا وبايوا وتهبت تولتهم وجياء بعدهم قوم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

ففي سلسلة حديثنا عن الشيعة وخطرهم على الأمة تحدثنا في الحلقة السابقة عن اعتقاداتهم الفاسدة في صحابة رسول الله في وفي هذه الحلقة نتحدث عن صور من غلوهم في الأئمة، من خلال كتبهم وكلام شيوخهم، وذلك تحذيرًا للأمة وإبراءً للذمة، ولتستبين سبيل المجرمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فنقول مستعينين بالله:

#### أولا: عصمة الأنمة عند الشيعة:

يعتقد الشبيعة أن أثمتهم معصوصون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها حتى السهو والنسيان، فإنهم معصومون من كل ذلك من ولادتهم إلى وفاتهم.

قال محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية ص٩١، ونعتقد أن الإمام كالنبي، يجب أن يكون معصومًا من جميع الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، من سن الطفولة إلى الموت عمدًا وسهوًا، كما يجب أن يكون معصومًا من السهو والخطأ والنسيان».

ويقول أيضنًا: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على رسول الله، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى».

ويقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية ص٩١: «نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه الأئمة للفقهاء لا يزال محفوظًا لهم، لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين، كانوا على علم بأن هذا المنصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم بمجرد وفاتهم». ويقول عالمهم الزنجاني في كتابه عقائد الاثنى عشر ١٥٧/٢





ما نصه: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة أنهم معصوصون، مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقاعدة الكلية في هذا: الا نعتقد أن أحدًا معصوم بعد النبي على الخلفاء يجوز عليهم الخطأ». [مفتاح السنة (١٩٦/١)] ثانيا: تفضيل الأنمة الاثني عشر على الأنبياء

عليهم السلام:

إنهم لا ينظرون إلى أهل البيت رضي الله عنهم كما ينظر إليهم أهل السنة، فأهل البيت عندهم هم الأئمة الاثنا عشر حيث يفضلونهم على الأنبياء نعم يفضلونهم على أنبياء الله عليهم السلاما!

يقول أحد مشايخهم وهو السيد أمير محمد الكاظمي القزويني في كتابه «الشيعة في عقائدهم وأحكامهم» ص٧٧: «الأئمة من أهل البيت عليهم السيلام أفضل من الأنبياء».

ويقول آية الله السيد عبد الحسين وهو أحد أعوان الخميني في كتابه (اليقين ص٤٦): «وأثمتنا الاثنا عشر عليهم السيلام أفضل من جميع الأنبياء باستثناء خاتم الأنبياء على أحد أسباب ذلك هو أن اليقين لديهم أكثر».

والخميني (في كتابه الحكومة الإسلامية ص٢٥) يعتقد أن لهم مقامًا لا يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد نقل عبارته غير واحد من كتاب ومفكري أهل السنة، وقبل هؤلاء شيخهم محمد بن عليّ بن الحسين القمى الملقب عندهم بالصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا وشيخهم محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الفصول المهمة.

وهذا نص كلام الخميني «فإن للإمام مقامًا

محمودًا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل».

لاحظ أيها القارئ أن كلامهم كله مجرد زعم ليس فيه مقال الله أو قال الرسول.

ويقول العاملي النباطي البياضي في كتابه «الصراط المستقيم» (١٠١/١): في مساواة أمير المؤمنين لجماعة النبيين: «موسى أحيا الله بدعائه قومًا في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَتْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴿ البقرة: ٢٥]، وأحيا لعليّ أهل الكهف وروي أنه أحيا سام بن نوح وأحيا له جمجمة الجلندى ملك الحبشة».

ويقول البياضي (١٠٢/١): «وعليّ سلّمتٌ عليه الحيتان وجعله الله إمام الإنس والجان».

ويقول أيضًا في صراطه (١/٥٠١): «قال له أصحابه ـ أي عليّ ـ: إن موسى وعيسى كانا يُريان المعجزات فلو أريتنا شيئا لنظمئن إليه فأراهم عليه السلام جنات من جانب وسعيرًا من جانب وقال أكثرهم: سحر، وثبت اثنان فأراهم حصى مسجد الكوفة ياقوتا فكفر أحدهما وبقى الأخر».

وفي الموضع المذكور من صدراطه المستقيم!!! قال: «اختصم خارجي وامرأة فعلى صوته فقال له عليه السلام: اخسا فإذا رأسه رأس كلب».

وقال البياضي (١٠٧/١): «لما رجع من صفين كلم الفرات فاضطربت وسلمع الناس صوتها بالشهادتين والإقرار له بالضلافة، وفي رواية عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أنه ضربها بقضيب فانفجرت وسلمت عليه حيتانها وأقرت له بأنه الحجة».

وأورد البياضي (١٠٥/١) رواية طريفة أيضا اليك نصبها: «قال عليّ لرجل قد حمل جروا: قد حمل هذا إسرائيليا فقال الرجل: متى صار الجُرُيّ (تصغير جرو وهو ولد الكلب) إسرائيليًا؟ فقال عليه السلام: إن الرجل يموت في اليوم الخامس فمات فيه ودفن فيه فرفس عليه السلام قبره برجله فقام قائلا: «الراد على عليّ كالراد على الله

ورسوله فقال: عد في قبرك فعاد فانطبق

عليه».

وهذه من المصائب والباليا التي أوردها زين الدين العاملي النباطي البياضي والتي لم ينكرها عليه آية الله المرعشي وهو أحد مراجع الشيعة المعاصرين وهو يقدم للكتاب ويترجم للمؤلف مما يدل على قبوله لها ولغيرها من الخرافات التي لم يتعقبه عليها.

فقال مادحًا كتاب «الصراط المستقيم» الذي أخذنا منه النقول السابقة: «ومن أحسن ما رأيته في هذا المضمار بحيث لا يُعد في عَدّه من النمط الأول والصف المقدم، هو كتاب «الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» للعلامة البحاثة المتكلم النحرير الشبيخ زين الدين أبي محمد عليّ بن يونس العاملي النباطي البياضي قدس الله لطيقه وأجزل تشريقه.. ولعمري إنه الكتاب العجيب في موضوعه.

وصدق فهو كتاب عجيب بالفعل في ضالالاته وانحرافاته عن الصراط المستقيم الذي سمى به كتابه زورًا وبهتائًا.

بالتا: صفة خلق الأنمة عند الشيعة:

قال الخميني في (كتابه زيدة الأربعين حديثًا ص٢٣٧: «اعلم أيها الحبيب، أن أهل بيت العصمة عليهم السلام، يشاركون النبي على في مقامه الروحاني الغيبي قبل خلق العالم، وأنوارهم كانت تسبح وتقدس منذ ذلك الحين وهذا يفوق قدرة استيعاب الإنسان، حتى من الناحية العلمية.

قال: وورد في النص الشريف «يا محمد، إن الله تبارك وتعالى، لم يزل منفردًا بوحدانيته، ثم خلق محمدًا وعليا وفاطمة، فمكثوا الف دهر، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاؤون أو يحرمون ما يشاؤون، ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تعالى، ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد».

وسئل التبريزي في تعليقاته وفتاويه جـ٣ ص٨٤٤: هل هناك خصوصية للزهراء عليها السلام في خلقتها؟

أجاب التبريزي: نعم، فإن خلقتها كخلقة سائر

الأئمة (سلام الله عليهم أجمعين) بلطف من الله سبحانه وتعالى، حيث ميزهم في خلقهم عن سائر الناس. وكانت فاطمة (ع) في بطن أمها محدثة وكانت تنزل عليها الملائكة بعد وفاة الرسول عليها مرافقاوى المضلة للشيعة

وسئل المرجع الشيعي الميرزا حسن الحائري في كتابه الدين بين السائل والمجيب ج٢ ص٢٠؛ ما حكم المتقدم على ضريح المعصوم (ع) في الصلاة، أي يكون الضريح خلف المصلي في داخل الحرم الشريف؟ وما رأيكم بالنسبة إلى الشهداء والصالحين من أبناء المعصومين؟ وما الحكم إذا صلى جنب الضريح المقدس؟

أجاب الحائري: «لا يجوز التقدم على ضريح المعصوم في الصلاة، والصلاة باطلة، باتفاق من علماء الإمامية، لأن الحكم بعد وفاتهم كما كان حال حياتهم، وأما الصلاة أمام ضريح أبي الفضل العباس (ع) مثلا، خلاف احترامه، وجسارة بمقامه. ولا بأس بالصلاة في جانبي ضريح المعصوم، ما لم يتقدم على قبره المطهر الذي في داخل ضريحه...».

رابعاً: الشيعة يخلعون على أنمتهم صفات الألوهية

لم تتوقف ضلالات الشيعة عند جعل الأئمة فوق الأنبياء والرسل وأنهم معصومون متميزون في خلقتهم عن بقية البشر، بل وصل جرمهم إلى حد خلعوا فيه على أئمتهم صفات الألوهية فزعموا أنهم يعلمون أعمار الناس وآجالهم، وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون، ولا تخفى عليهم خافية، إلى غير ذلك من الطامات التي تزلزل لها قلوب الموحدين.

وفي هذه المسالة بالذات لن نكتب نقولاً عن هؤلاء الضّالاًل من الشيعة لكشرتها لأن جرمهم وضيلالهم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا، ولكننا سنكتفي فقط ونطلب من القارئ الكريم أن يطالع بنفسه عناوين بعض الأبواب من فهارس الكتب المعتبرة عند الشيعة والتي تمثل الحجة لديهم، ليتعرف القارئ على مصائب القوم وعقائدهم الفاسدة، ونترك له الحكم في النهاية، وإلى البيان:

١. بعض الأبواب من فهرس كتاب أصول الكافي للكليني ج١،

باب أن الأثمة (ع) نور الله عز وجل أ باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة.

باب أن الألمة (ع) إذا شاؤوا أن يعلموا علموا.

باب أن الأئمة (ع) يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم.

باب أن الأئمة (ع) يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم.

باب أن الله عز وجل لم يُعلم نبيه علمًا إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين (ع) وأنه كان شريكه في العلم.

باب أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة.

باب أن الأئمة (ع) عندهم جسميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على اختلاف السنتها.

باب أن الأئمة (ع) يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل (ع).

٢. بعض الأبواب في فهرس بحار الأنوار لتخانمة المجتهدين محمد باقر المجلسي جـ٢١ - ٢٧ كتاب الامامة.

باب: أنه لا يحبب عنهم شيء من أحسوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأئمة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبهم من البلايا ويصبرون عليها، ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا، وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد.

باب: أن عندهم جميع علوم الملائكة والأنبياء، وأنهم أعطوا ما أعطاه الله الأنبياء، وأن كل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله، ولا يبقي الأرض بغير عالم.

باب: أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام.

باب: أحوالهم بعد الموت وأن لحومهم حرام على الأرض وأنهم يرفعون إلى السماء.

باب: أن أسماءهم عليهم السلام مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه الملائكة وباب الجنة وغيرها.

باب: أنهم يقدرون على إحساء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء عليهم السلام.

باب: أنهم عليهم السلام سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب.

باب: أنهم عليه السلام لا يصجب عنهم علم

السماء والأرض والجنة والنار، وأنه عرض عليهم ملكوت السموات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.

#### غلوالشيعةفي قبورائمتهم

٣. بعض أبواب من فهرس كتاب (كامل الزيارات) لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قلوية.

الباب (٩١): ما يستحب من طين قبر الحسين عليه السلام وأنه شفاء.

الباب (٩٣): من أين يؤخذ طين قبر الحسين عليه السلام وكيف يؤخذ.

الباب (٩٤): ما يقول الرجل إذا أكل طين قبر الحسين عليه السلام.

«وقد صنف شيخهم ابن النعمان، المعروف عندهم بالمفيد - وهو شيخ الموسوي والطوسي - كتابًا سماه: (مناسك المشاهد)!!، جعل قبور المخلوة بن تُحج كما تحج الكعبة.

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي ألفي المعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي لم يامر بما ذكروه من أمر المشاهد، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين، بل هذا من دين المشركين». [٢/٤/١-٤٧٤ منهاج السنة لابن تيمية]

وهكذا يظهر لك أن تأليه الأئمة وتقديس القبور والمشاهد ركن من أركان المعتقد الشبيعي، فالشبيعة أول من بنى مشاهد على القبور وجعلوها شعارهم.

فهؤلاء هم القوم وهذه عقائدهم أعادنا الله منها ومنهم، وهم بذلك ﴿ يُضَاهِبُونَ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة:٣٠].

#### نداء إلى دعاد التقريب

وفي الختام نقول لدعاة التقريب المتباكين على وحدة الأمة ما رأيكم بعدما قرأتم ما سطر في كتب القوم من ضلالات وانحرافات وشركيات؟، أما زلتم مصرون على دعوتكم إلى التقريب والوحدة، وأنه لا فرق بين شيعة وسنة، أترضون أن تتحد الأمة على ضلال؟ فترضون بذلك الناس وتسخطون عليكم رب الناس، ما للعقول أين ذهبت وما للتفكير كيف غاب.

إن وحدة الأمة لا تكون إلا في الاعتصام بالكتاب والسنة، يا دعاة التقريب اتقوا الله وكفاكم تزييفًا للحقائق وتضليلاً للأمة، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة.

والله من وراء القصد.



وقال تعالى في سدورة الأعراف: ﴿ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ القَرْيَةِ النّبِي كَانَتُ حَاصِرَةَ البَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَنُرُعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ خَيلًا فَيَوْمُ لا يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسنَقُونَ (١٦٣) وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مَنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قُومًا اللّهُ مُهالِحُهُمْ أَوْ مُعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْدُرَةً إِلَى رَبّكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَقُونَ (١٦٤) فَلَمًا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ مَعْدُرَةً إِلَى رَبّكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَقُونَ (١٦٤) فَلَمًا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الّذِينَ طَلَمُوا بِعَذَابُ أَنْجَيْنَا الّذِينَ طَلَمُوا بِعَذَابُ مَنْ السُّوءِ وَأَخَذُنَا الّذِينَ طَلَمُوا بِعَذَابُ مَنْ السُّوءِ وَأَخَذُنَا الّذِينَ طَلَمُوا عَنْهُ وَا عَرْدَةً حَاسِئِينَ ﴾ [الاعراف: ١٦٣-١٣].

هذه الآيات الكريمة جاءت في موضوع واحد وقصة واحدة وجاءت أيات سورة الأعراف تفصيلاً لما تقدم في آيات سورة البقرة، والقرية هي (أيلة) وهي التي يدعونها اليوم «إيلات»، والسؤال هنا المقصود به سؤال توبيخ وتقريع على عصيانهم لعلهم يتوبون أو يرجعون إلى الحق، ولا يعرضون أنفسهم لعقوبات الله التي نزلت باسلافهم السابقين، فهذا تقرير للحق الذي أنكره اليهود المعاصرون للنبي على وتحذير لهم من كتمان الحق فيلحقهم من العقوبة ما نزل بإخوانهم الذين اعتدوا في السبت من قبل، وفي هذه القصة دليل من التوراة والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم كتموا التوراة والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم كتموا نبوته، كما كتموا هذه القصة لما فيها من عار وشنار لما حل باسلافهم من سوء أعمالهم.

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أي واسال- يا محمد - هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم، وهذه القرية هي (أيلة) وهي على شاطئ بحر القلزم»، اهد.

وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «وهذا سؤال توبيخ وتقرير وكان كذلك علامة صدق النبي في اذ اطلق الله تلك الأمور التي لا سبيل إلى معرفتها بغير الوحي، وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه؛ لأنا من سبط إسرائيل ومن سبط موسى كليم الله ومن سبط ولده عزير فنحن أولادهم، فقال الله لنبيه سلهم – يا محمد – عن القرية، أما عذبتهم بذنوبهم عندما غيروا فروع الشريعة؛»، اهه.

[تفسير القرطبي مع تصرف يسير]

وقال أيضاً في موضع آخر: «ورُوي في قصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود عليه السلام وأن إبليس أوحى إليهم، فقال: إنما نهيتم عن أخذ الصيتان يوم السبت واتخذوا

الحياض فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم السبت فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج فيأخذونها يوم الأحد». اهد. تفسير القرطبي.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن اليهود أمروا باليوم الذي أمرتم به وهو يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله تعالى به وحرثم عليهم الصيد فيه وأمرهم بتعظيمه فإذا كان يوم السبت شرعت لهم حيتانهم ينظرون إليها فإذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل، وذلك بلاءً ابتلاهم الله به فذلك معنى قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ ﴾، وخلاصة ما تقدّم أن الله سبحانه ابتلى أهل هذه القرية تمحيصنًا لهم واختبارًا فكانت الأسماك تأتيهم يوم السبت من كل نوع وتشرع لهم برؤسها، وفي الأيام الأخرى لا يجدون في البحر أي نوع من السمك فاشتد الأمر عليهم، وكانت حياتهم تقوم على الصيد بسبب موقع القرية من شاطئ البحر الأحصر وهم في الأصل قد اختاروا يوم السبت وحرموا على انفسهم العمل فيه فابتلاهم الله باختبارهم بما سبق.

#### موقف أهل القرية من هذا الابتلاء

۱- فرقة اعتدت واحتالت وفسقت وكانت هذه الأغلبية، فكانوا يحتالون بوضع شباك يوم الجمعة ليحبس فيها السمك ثم يأخذونه يوم الأحد أو يصنعون حياضًا أو أي حيلة أخرى.

۲- جماعة أخرى وهم الناجون أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصحوا هؤلاء وبينوا لهم سوء فعلهم وحذروهم من عاقبته وقاطعوهم في كل شيء بعدما وجدوا منهم إصرارًا.

٣- جـماعـة ثالثـة يئـست من النصح ومن إصلاح المعتدين، بل قالوا للناصحين كما حكى القرآن عنهم: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُ هُلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾.

وقد ردّ الناصحون ردّا فيه حكمة وعلم قالوا: ﴿مَعْدْرَةً إِلَى رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ يعني دعونا نستفيد فائدتين الأولى: نؤدي ما أمرنا الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أعذرنا بذلك.

الثانية؛ لعل الموعظة تأتي بنتيجة مع واحد أو أكثر، والله أعلم.

#### ماذا كانت النسيحة ؟

جاءت النتيجة كما أخبر الله - سبحانه وتعالى-: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الّذِينَ لَلْمُوا بِهِ أَنجَيْنَا الّذِينَ لَلْمُوا بِعَدَابِ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الّذِينَ طُلَمُوا بِعَذَابِ بِنَيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿ هذه كَانت النتيجة نجاة أهل الأمر بالمعروف، وعذب كانت النتيجة نجاة أهل الأمر بالمعروف، وعذب الله الظالمين المعتدين بعذاب بئيس ثم مسخهم قردة خاسئين.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال الله لهم قولاً قدريًا (كونيًا): ﴿ كُونُوا قردَةً ﴾ لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وفعلهم الخبيث أشبه بالحلال؛ لأنه حيلة فالذي يراهم ظاهريًا يقول ما صادوا يوم السبت فالصورة تخالف الحقيقة فصارت العقوبة مناسبة تمامًا للعمل، هذا موقف الطائفة الناجية، والأخرى الهالكة.

#### موقف الطائمة الثالثة

يرى بعض المفسرين: أنها لم تنج لأنها لم تنه عن المنكر فضلاً عن أنها لامت الناصحين لغيرهم.

ويرى جمهور المفسرين أنها نجت، لأنها كانت كارهة لما فعله العادون يوم السبت، ولم ترتكب شيئًا مما ارتكبوه، ويرى جماعة أخرى من العلماء أن الواجب السكوت عنهم كما سكت عنهم القرآن ومنهم الشيخ ابن عثيمين حيث قال رحمه الله: «فاختلف العلماء: هل الطائفة الساكتة أُخذت بالعذاب أم أنها نجت ؟ والذي ينبغي أن نسكت كما سكت الله ويسعنا ما في كتاب الله عز وجل».

أخي القارئ الكريم: هذا عرض مجمل لأحداث هذه القصة وما زلنا في حاجة إلى عَلَيْهُ أخرى معها نتامل أحداثها جيدًا ونستخلص الدروس.

إن المتامل للآيات الست السابقة يجدها تسجل وتكرر على اليهود أوصاف (الظلم، والتبديل، والاعتداء، والفسيق، والتناسي، والاستهائة بالحق، والاستخفاف بنذر العذاب الشديد. واخيرًا (العُتُوّ).

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

# والساف العالق هي القلوق في الدن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللَّه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: الرسول عَيْكَ هو القدوة في الدين، ثم أصحابه - رضي الله عنهم أجمعين - لأن الله تعالى رْكاهم؛ ولأن الرسول عَنِ رباهم، وتوفي وهو عنهم راض، وهم حملة الدين علمًا وعملاً، فقد نقلوا لنا القرآن وسنة النبي سي الله وعملوا بمقتضاهما، ولم تظهر فيهم الأهواء والبدع والمحدثات في الدين.

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY TO SERVE OF THE PARTY OF THE PAR

فإن الحق والهدى يدوران معهم حيث داروا، ولم يجمعوا إلا على حق، بخلاف غيرهم من الطوائف والمنتسبين للأشخاص والشعارات والفرق فإنهم قد يجتمعون على الضلالة.

ثم السلف الصالح من: التابعين وتابعيهم، وأئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة، هم القدوة بعد الصحابة؛ لأنهم كانوا على منهاج النبوة وسبيل الصحابة لم يغيروا ولم يبدلوا.

> وعلى هذا المنهج سيار أئمية الدين، وأهل السنفة إلى يومنا، وإلى أن تقوم السساعة، ملترمين بما جاء في الكتاب والسنة، ومقتفين

> > لأثر النبي عِن الله والسلف الصالح - والحمد لله-، وسسيميل هؤلاء (السلف المساليح من المسحبابة والتابعين وأثمة الدين)، هو سبيل المؤمنين الذي توعد الله من يتبع غيره، وجعل اتباع غيره مشاقة للرسول على ومن موجيات النَّارِ، نُسِأَلُ اللَّهُ العاقية، قسال الله تعسالي: ﴿ وَمَن بُشِيَاقِقِ الرّسيُولَ مِنْ يَعْدِ مِنَا

سنبيل المُؤْمِنِينَ نُولُهِ مَا تَولِّى وَنُصِيْهِ جَهَنْمَ وسَاءَتُ مُصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وبذلك يتقرر أن سبُّ الصحابة والسلف

الصبالح والطعن فيهم، طعن في الدين الذي جاء به النبي الله ، كلما أنه خسيانة للأملة وعناملة المسلمين؛ لأنه طعن في خيارها وقدوتها؛ ولذلك عمد أهل الأهواء والبدع والافتراق إلى الطعن في الصحابة والتابعين والسلف الصبالح أو بعضهم كما سيأتي بيانه. محصادر الدين هي: الكتساب والسنة (الوحي



#### عداد

## تا عرايا العلى

#### فحسب):

المنهج الحق، منهج السلف الصالح، أهل السنة والجماعة يقوم على: أن مصادر الدين: الكتاب والسنة، والإجماع (هو مبني عليهما)، وما عدا ذلك فهو باطل؛ لأنه بموت النبي في انقطع الوحي، وقد أكمل الله تعالى الدين، قال تعالى: ﴿ اليَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُّتُ كُمُ الإِسْلامَ وَأَتْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، والرسول في قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، وقال في: «تركت فيكم شيئين لن قضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض».

[صحيح الجامع الصغير: ٢٩٣٤]

والدين الحق يقوم على التسليم لله تعالى؛ والتسليم يرتكن على: التصديق والامتثال، والاتباع لرسول الله على وهو دين الله تعالى، أنزله على رسوله على بالوحي وأكمله فليس

لأحد أن يُحْدث شبيئا زاعمنا أنه من الدين لأن النبي صلى الله علينه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا منا ليس منه فهو رد». [متفق عليه]

فالدين كله عقيدة وشريعة، لايجوز استمداده إلا من الوحي، والعقيدة هي أصول الدين وثوابته وقواطعه، وعليه فإن: مصادر تلقي العقيدة الحق، هي:

الكتاب، والسنة وإجـمـاع السلف، وهذه هي مصادر الدين، ويتقرع من هذه القاعدة العظيمة الأصول التالية:

ا- إذا اختلفت فهوم الناس لنصوص الدين، فإن فَهْمَ السلف (الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم) هو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها لأنهم خيار الأمة، وأعلمها وأنقاها وقد أمرنا الله وأمرنا رسوله بالاقتداء بهم، والرجوع إليهم، وتوعد من اتبع غير سبيلهم، وعليه فإن:

٧- منهج السلف في تقرير العقيدة يعتمد على الكتباب والسنة، ولذلك كبان هو الأعلم والأحكم، ويتمثل ذلك بأثارهم المبثوثة في مصنفاتهم، وفي كتب السنة والآثار.

"- العقيدة توقيفية لا يجور تلقيها من غير الوحي؛ لأنها عليب لا

تحيط بها مدارك البشس، ولا عقولهم ولا علومهم.

3- العقيدة غيبية في تفاصيلها، فلا تدركها العقول استقللاً، ولا تحيط بها الأوهام، ولا تدرك بالحواس والعلوم الإنسانية ولا غيرها.

العقيدة واستمدادها من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذبًا، وقال على الله بغير علم،



٣- كما أن العقيدة مبناها على التسليم والاتباع: التسليم لله تعالى، والاتباع لرسوله

قال الزهري: «من الله - عز وجل - الرسالة، وعلى الرسول عن النادع، وعلينا التسليم».

[البخاري ٥٠٨/١٣]

٧- الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وتابعيهم وأعلام السنة - السلف الصالح - كانوا على هدي رسول الله في وسبيلهم هو سبيل المؤمنين، وأثارهم هي السنة والطريق المستقيم. قال الأوراعي: «عليك باثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن رخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم». [رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٠٧٧، ٢٠٧٧)]

مصادرا لتلقى عند أهل الأهواء،

أما أهل الأهواء فقد تفرقت بهم السبل في مصادر تلقي الدين والعقيدة، وتنوعت مشاربهم ومصادرهم، فجعلوا من مصادر الدين وتلقي العقيدة:

١- العقليات والأهواء والآراء الشخصية، والأوهام والظنون وهي من وساوس الشياطين

وأوليائهم، ومن اتباع الظن وما تهوى الأنفس.

٣- الفلسفة وتقوم على أفكار الملاحدة والمشركين من الصبابئة واليونان والهنود والدهريين ونحوهم، والفلسفة أوهام وتخرصات ورجم بالغيب.

٣- عقائد الأمم الأخرى ومصادرها، مثل كستب أهل الكتساب وأقسوالهم، والمجسوس والصابئة، والديانات الوضعية الوثنية.

الوضع والكذب (لدى الراف صفي والصوفية وغالب الفرق)، ومصدره الزنادقة ورؤوس أهل البدع، فإنهم يكذبون على النبي وطلى الصحابة والتابعين وأثمة الهدى وسائر الناس، ويضعون الأحاديث والروايات بأسانيد وهمية ومختلقة.

٥- الرؤى والأحسلام والكشيف والذوق (لدى الصوفية والرافضية وتحوهم)، ومصدرها الأهواء وإيحاء الشياطين.

7- المتسابه والغريب والشاذ من الأدلة الشرعية واللغة وأقوال الناس.

٧- الاعتماد على آراء الرجال دون عرضها على الشرع أو القول بعصمتهم وتقديسهم. وللحديث بقية إن شاء الله.

تعنى مجلة التوحيد عن وجود مجلدات للبيع وقصد نقرران يكون سور المجلد لأي سنة داخل مصر للأفراد والهيئات والمؤسسات ودورا لنشر ٧٠ جنيبًا مصريًا، وفروع أنصار السنة الجمدية ١٨ جنيبًا مصريًا، ويتم البيع للأفراد خارج مصر بسعر ١٠ دولارات أمريكية، والهيئات والمؤسسات ودور النشر ٨دولارات أمريكية.

الأول مرة نقيله م القياري كرتونية كاملة تختوي على ٢٤ مجلله من مجلة المن مجلة التوجيل على ٢٤ مجلله من مجلة التوجيل عن ٢٤ مع الله كاملة.

ع ۱۷۰ جنبه للكراتونية الأفراد والهيئات والمسات داخل مصر. ع ۱۷۰ دولارا لل يظلهها خارج مصر شاملة سعر الشحن.



#### الله جل وعلا حيي سنير

- عن يعلى بن أمية : أن رسول الله تن رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزار قصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ﷺ : «إن الله عن وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر».

[أخرجه أحمد وصححه الألباني برقم: ١٧٥٦ في صحيح الجامع] وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين».

[أخرجه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الإلباني برقم: ١٧٥٧ في صحيح الجامع]

كما أن الحياء خلق كل دين : عن أنس وابن عباس مرفوعا إن «لكل دين خلقا»، وإن خلق الإسلام الحياء. [حسنه الالباني برقم: ٢١٤٩ في صحيح الجامع]

كيف نستحيي من الله؟

عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «استحيوا من الله تعالى حق الحياء، من ستحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»،

[أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني برقم: ٩٣٥ في صحيح الجامع]

وقوله ﷺ: «استحيوا من الله حق الحياء» أي حياء ثابتا ولازمًا صادقًا، قاله المناوي، وقيل: أي اتقوا الله حق تقاته «قلنا يا نبى الله إنا لنستحيى» لم يقولوا حق الحياء اعترافًا بالعجز عنه (والحمد لله) أي على توفيقنا به (قال: ليس ذاك) أي ليس حق الحياء ما تحسبونه، بل أن يحفظ جميع جوارحه عما لا يرضى (ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس أي عن استعماله في غير طاعة الله بأن لا تسجد لغيره، ولا تصلى للرياء، ولا تخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرًا. (وما وعي) أي ما جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن كل ذلك يَّحُفظ عما لا يُحل استعماله، (وتحفظ البطن) أي عن أكلُّ الحُرُّام (وما حوى) أي ما اتصلل اجتماعه به من الفَرَّج وَّالْرَجِلين والتيدين والقلب فإن هذه الأعضاء مُتَصَلَفَ بَالجوف، وحفظها بأن لا تستعملها في المغاصبي بِلَّ فِي مُرضَّاة الله تعالى (وتتذكر الموت والبلي) بكسُّر الباء من بلي الشيء إذا صار خُلقًا متفتتًا يعني تتذكر صيرورتك في القبر عظامًا بالية (ومن أراد الأخسرة ترك زينة الدنيسا) فسإنهسمسا لا



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله الله الله

فإن الحياء من أعظم الأخلاق التي يتخلق بها المسلم، بل هو قرين الأعمال جميعًا، ولذلك أكد عليه الإسلام، ونسه عليه الشسرع في مواضع عديدة ، والله تعالى لا بستحيى من الحق ، والرسول الله كيان أشد حساءً من العذراء في خدرها، والحياء خلق يبعث على فعل الحسين وترك القبيح.

وهو قسمان غريزي ومكتسب وكان رسول الله على الغزيزي أشد حياءً من العذراء في خدرها، وفي المكتسب في الدروة العلياء



يجتمعان على وجه الكمال حتى للأقوياء قاله القارىء.

وقال المناوى لأنهما ضرتان فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى (فمن قعل ذلك) أي جميع ما ذكر فقد استحيا من الله حق الحياء.

[تحفة الأحوذي (جزء ٧ - صفحة ١٣١ )] الصاء احلاشتها الألمان

قال رسول الله ني: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان».

[مسلم عن أبي هريرة]

\* لماذا ذكر الحياء من بين الشعب جميعا؟ والجواب لأن جميع الشعب من الحياء والحياء منها فكان الإيمان قبرين الحبياء يبقى ببقائه ويذهب بذهابه .

- عن ابن عمر مرفوعًا: «إن الصياء و الإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر».

[صححه الشيخ الإلباني برقم: ١٦٠٣ في صحيح الجامع] ولذلك جعل النبي يهي فقد الصياء مسوغا لارتكاب أي منكر . روى أبو مسعود البدري مرفوعًا «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت». [رواه البخاري]

- وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله عليه عليه عليه المنفق عليه] «دعه فإن الحياء من الإيمان». [متفق عليه]

الحياء لا بمنع من السؤال في الدين

ـ وعن عائشة أن أسماء بنت يزيد سالت النبي الله عن غسل المحيض قال: «تأخذ إحداكن ماعها وسدرتها فتطهر إلى أن قال: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها». قالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها. . وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذين ماءك إلح فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. [اخرجه مسلم]

- عن عائشة أن أسماء سالت النبي على بمعناه قال: «فرصة ممسكة» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبخان الله تطهري بها واستتري بثوب» وزاد وسالته عن الغسل من الجنابة فقال : «تأخذين ماعك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على راسك الماء ثم تدلكينه حستي يبلغ شيؤون راسك ثم تفيضين عليك الماء، قال: وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصبار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسالن عن

الدين وأن يتفقهن فيه. [قال الشيخ الألباني: (حسن)]

وعن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : «نعم إذا رأت الماء» فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة ؟ فقال رسول الله ﷺ: «ففيم يشبهها الولد؟» [متفق عليه]

#### العياءويوماليعت

قالت عائشة قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: «حفاة عراة» قلت والنساء قال: والنسباء قلت يا رسول الله فما يستحيا؟ قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض.

[(صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم]

#### هـوانـا الحسياء

#### ١- الحياء في الجنة:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال عليه : «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار».

[ حديث رقم: ٣١٩٩ في صحيح الجامع للألباني]

٢- الحياء زينة:

عن أنس رضى الله عنه قال: قال ﷺ: «ما كان الفحش في شيء قط إلا شبائه، ولا كان الحياء في . شىيء قط إلا زائه».

[حديث رقم: ٥٩٥٥ في صحيح الجامع للألباني]

#### ٣- الحياء خيرًكله:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال الحياء لا يأتي إلا بخير». [متفق عليه]

٤- الحياء يجلب رضا الله لأن الله يحب الحياء: عن أشيج بني عصر قال: قال لي رسول الله علي: «إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل». قال قلت: وما هما؟ قال: «الحلم والحياء» قال قلت: قديمًا كانتا فيّ أم حديثًا قال: «قديمًا» قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل.

[إسناده صحيح على شرط الشيخين إلى أشج بني عصر وهو صحابي نزل البصرة ومات بها، ويقال أشج عبد القيس واسمه المنذر بن عائد بن المندر]

- عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها»، قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس». [أخرجه أحمد والحاكم وحسنه الشيخ الألباني برقم: ٢٠٣ في صحيح الجامع]

#### أمثلة في الحياء (حياء النبي عند)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي عنه أشد حياءً من العذراء في خدرها.

[صحيح البخاري ومسلم]

(العذراء) البكر سميت بذلك لأن عذرتها وهي جلدة البكارة باقية. (خدرها) سترها وقيل الخدر ستريجعل للبكر في جانب البيت والتشبيه بالعذراء لكونها أكثر حياء من غيرها والتقييد بقوله (في خدرها) مبالغة لأن العذراء يشتد حياؤها في الخلوة أكثر من خارجها لأنها مظنة وقوع المعاشرة والفعل بها .

#### حياءالأبكار

قالت عائشة: يا رسول الله إن البكر تستحي قال: «رضاها صماتها». [متفق عليه]

حياءعثمان رضي الله عنه

٤٣٨٥ - قال رسول الله ﷺ الا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ - يعني عثمان -

[اخرجه مسلم وأحمد]

#### حياءالرأةالسوداء

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: الا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي على فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي، قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك». فقالت: أصب، فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا لها. [أخرجه البخاري ومسلم]

(امرأة) قيل اسمها سعيرة الأسدية وقيل شقيرة (أصرع) يصيبني الصرع وهو علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة في العضلات وقد يكون هذا بسبب احتباس الريح في منافذ الدماغ وقد يكون بسبب إيذاء الكفرة من الجن (أتكشف) أي فأخشى أن تظهر عورتي وأنا لا أشعر (صبرت) على هذا الابتلاء (ولك الجنة) أي درجة عالية فيها بمقابل صدرك.

وهذه عبرة للنساء، فهي امرأة رغم مرضها وعذرها سعت واحتهدت في ستر نفسها وبدنها، والعجيب أن نساءً يحتهدون في كشف عوراتهن بلا عذر، فأيتهما تستحق الجنة؟

حياء فاطمة بنت عتبة بنربيعة

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي ألله فأخذ عليها ﴿ أَن لا يشركن بالله شيئًا ولا يزنين ﴾ الآية قالت: فوضعت يدها

على رأسها حياءً فأعجب رسولَ الله على ما رأى منها فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا الاعلى هذا قالت: فنعم إذا فبايعها بالآية.

[مسند احمد بن حنبل]

#### دورالرادالسلمهفىالجنمع

قال النبي في دبلً فوا عني ولو آية». [صحيح البخاري (١٢٧٥/٢)]. وها هي امرأة ممن بايعن رسول الله على الإسلام وعلى ألا يعصين في معروف، توضح للمسلمات شيئًا مما أخذ عليهن من المعروف الذي لا تعصبي فيه المرأة فتقول: «ألا نخمش وجها (أي عند المصيبة)، ولا ندعو ويلاً (وهي النياحة على الميت)، ولا نشق جيبًا (أي ثوبًا)، وألا ننشر شعرًا». [صحيح ابو داود ح١٦٨٠] إنها تقول ذلك لأن كثيرًا من النساء إذا أصابتها مصيبة لطمت الخدود وشقت الجيوب، ودعت بدعوى الجاهلية.

والأمثلة من المسلمات المبلغات عن رسول الله عن رسول الله المثر من أن تحصر، لكن يكفي أن تعلم المبلغة أن النبي عن دعا لها بأن ينضر الله وجهها يوم تنضر الوجود، فقال: «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

[صحيح ابن حبان ج٢، ح ٢٠، وانظر صحيح الجامع رقم (٥٧٦٥)] الرأة المسلمة وتجنبها المتنة، وثباتها عند وقوعها

هذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضي الله عنها . أسلمت بمكة وبايعت ولم يتهيا لها هجرة إلى سنة سب وكان خروجها والى المدينة -رُمن صلح المسيسة، فخرج في إثرها - خلفها -أخواها الوليد وعُمارة، فما زالا حتى قدما المدينة، فقالا: يا محمد «قب» (أوقب لنا) لنا بشرطنا - وكان من الشروط في صلح الصديبية أن يرد النبي على من جاءه مسلمًا إلى الكفار - فقالت أم كلثوم: أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنونني عن ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت؟ فأنزل الله تعالى - الرحيم - ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتُحِنُوهُنَّ... ﴾ [المتحنة: ١٠]، فكان الله يمتحن النساء، فيقول: «آلله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام؛ ما خرجتن لزوج ولا مال؟ عفإذا قلن ذلك لم يرجعهن إلى الكفار، [سير اعلام النبلاء (٢٥٦/٢)] فأم كلثوم خشيت من الكفار أن يفتنوها في

فأم كلثوم خشيت من الكفار أن يفتنوها في دينها، وأكدت لرسول الله وشيخ خشيتها بضعف النساء المعلوم، فأيد الله تعالى رأيها ورحم حالها وبارك فيعالها وأنزل الفرج: ﴿ فَإِنْ عَلِمْ تُمُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ﴾.

لكن إذا وقعت الفتنة فما على المسلمة إلا الصبر والثبات والاستعانة بالله العظيم.

فها هي سمية أم عمار بن ياسر، سابعة سبعة في الإسلام، عذبها أبو جهل وطعنها في قُبلها بحربة، فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام، فكانوا يعذبونها وهي تأبى غير الإسلام، حتى قتلوها، وكان رسول الله عنه يمر بعمار وأمّه وأبيه ياسر وهم يُعذبون بالأبطح مكان في أعلى مكة عني رمضاء مكة حرها الشديد فيقول: «صبرًا أل ياسر،

فإن موعدكم الجنبة». [الطبقات الكبرى لابن سعد (١٣٦/١)]

ســمــيــة لا تبالي حين تلقى عـــذاب النُّكر يومِّــا أو تلبــينا وتابى أن تـردُّدَ مـــــا أرادوا

وكانت في عبداد الصابرينا صيبانيا الصفار العلم خادم للدعوة إلى الله

ومن أهداف أبناء السلف النبيلة في طلب العلم خدمة الدعوة الإسلامية:

فلما كان طلبهم العلم من أجل الله وإعزاز دينه، وإعلاء كلماته وخدمة الدعوة الإسلامية؛ جعل الله تعالى البركة في علمهم وعملهم، فأنجزوا في الأوقات اليسيرة المهام الشاقة العسيرة.

فعن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله الله المعدد أتعلم له كتاب يهود، قال: «إني والله ما أمن يهود على كتابي» قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم.

[الترمذي:(١٩٧٧٥)]

ومما لا يخفى أن هذا الصحابي زيد بن ثابت الضحاك الأنصاري الخررجي النجاري المقرئ الفرضي كاتب وحي النبي علله أبوه يوم بعاث حرب كانت بين الأوس والخررج - قبل الهجرة، فقدم النبي عله وزيد صببي ذكي نجيب وعمره إحدى عشرة سنة، فأسلم وأمره النبي عله أن يتعلم خط اليهود، فجود الكتابة، وكتب الوحي، وحفظ القرآن، وشهد الخندق وما بعدها، استدعاه الصديق لجمع وثوقًا بحفظه ودينه وأمانته وحسن كتابته، قرأ عليه القرآن جماعة؛ منهم ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي. [تنعرة الحفظ القرآن جماعة المنت المنت

فلينظر الآباء كيف يعمل الصبي لخدمة دينه إذا وُجه توجيهًا صحيحًا، وتمت الإشيتفادة من طاقته منذ الصغر.

فاللهم ارحمهم رحمة واسعة، واجعل لأبنائنا في الأسوة بهم أوفر الحظ.

وهذا الصابوني الإمام العلامة القدوة المفسر المحدث شييخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن... النيسابوري الصابوني، ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة، وأول مجلس عقده للوعظ إثر قتل أبيه في سنة ثنتين وثمانين وهو ابن تسع سنن.

قال أبو بكر البيهقي: حدثنا إمام المسلمين حقًا وشيخ الإسلام صدقًا أبو عثمان الصابوني، ثم ذكر حكادة.

وقال عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير.

وقال عبد الغافر في السياق: الأستاذ أبو عثمان اسماعيل الصابوني، شيخ الإسلام المفسر المحدث الواعظ، أوحد وقته في طريقه، وعظ المسلمين سبعين سنة، وخطب وصلى في الجامع نحوًا من عشرين سبئة، وكان حافظًا كثير السماع والتصانيف، حريصًا على العلم، سمع بنيسابور وهراة وسرخس والحجاز والشام والجبال، وحدث بخراسان والهند وجرجان والشام والثغور والحجاز والقدس، ورزق العز والجاه في الدين والدنيا، وكان جمالاً للبلا، مقبولاً عند الموافق والمخالف، مُجْمَعًا على أنه عديم النظير، وسيف السنة ودامغ البدعة، وكان أبوه الإمام أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، فَقُتك به لأجل المذهب وقتل، فأقعد ابنه هذا ابن تسع سنين بمجلس الوعظ وحضره أثمة الوقت.

[سير اعلام النبلاء (۱۸ / ٤٠)]

يرى مما سبق أن علم هذا الإمام ومنزلته كان نتيجة جهد ورعاية منذ الصبغر.

فلينظر طلبة العلم إلى رحلة هذا الشباب الإمام في طلب العلم وتحصيله، ثم في تحديثه وتدريسه، وكم طاف هذا الفتى العالم بالبلذان العديدة يطلب العلم، ثم بعد ذلك طاف أيضنا بالإقطان الكثيرة محدثاً وداعية وواعظا، وحدث الأثمة في عصره ووعظهم وله من العمر تسع سنين.

فلا إله إلا الله! ما هذه الهمة العالية والإنقطاع للعلم من أجل خدمة الدعوة الإسلامية.

ولقد أعزه الله تعالى ورفع ذكره، فكان له العن والجاه في الدنيا والدين، وأتته الدنيا وهي راغمة. قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [الجادلة: ١١].

والحمد لله رب العالمين.

### الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من

لانبي بعده، وبعد:

فإن الله تعالى ختم النبوة بالنبي محمد 🕮 وتلك إحدى العقائد الأساسية في الإسلام التي لا يصبح إيمان العبد إلا بها، وهي من الأمور المعلومة

من الدين بالضرورة، إلا أن هذه العقيدة تعرضت في القديم والحديث لكيد ماكر من أعداء الأمة الإسلامية

بشيتي أساليب المكر والخداع، وصيدق النبي ﷺ: «لا تقوم

الساعة حتى يُبْعَثُ دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله». رواه البخاري ومسلم،

وفي رواية للترمذي وابن ماجه: «إنه سيكون في أمتي

ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي».

وقد باءت محاولات مدعى النبوة بالفشل في القديم وأغلق الباب في وجوههم، وأصبحت قصيصهم وأخبارهم تنقل في كتب النوادر- وأخبار الحمقى والمغفلين، بيد أنه في العصر الحاضر وجد ادَّعَاءُ النبوةِ قبولاً عند بعض المسلمين لجهلهم وبعدهم عن شرع ربهم، ونجح الاستعمار وأعداء الدين في استدارج بعض أصحاب الدعوات الباطلة والفرق المنحرفة الكافرة، ومن هذه الفرق الضالة القاديانية والبابية والبهاثية وبعض غلاة الصوفية، ومن ثم جاء هذا البحث

١- أدلة عقيدة ختم النبوة من القرآن والسنة.

٧- أقوال سلف الأمة في عقيدة ختم النبوة.

٣- موقف الأمة من مدعي النبوة.

٤- شبهات ترد على بعض العقول.

٥- البهائية الضالة وختم النبوة.

أولا: أدلة عقيدة ختم النبوة من القرآن والسنة

١ . قوله سبحانه وتعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمُّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رُجَالِكُمْ وَلَكِن رُسُولَ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]، يقول شيخ المفسرين الطبري رحمه الله: «ما كان محمد أيها الناس أبًا لزيد بن حارثة، ولا لأحد من رجالكم، وإنه كسان رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة قطيع عليها فلا

MACI





تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة...». ويقول ابن الجوزي رحمه الله: «من قرأ خاتم بكسر التاء فمعناه: وخَتَمَ النبين، ومن فتحها فالمعنى: آخر النبين، وهذا فهم كل المفسرين من سلف الأمة من صدر الإسلام إلى اليوم».

Y-قوله جل شانه: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨]، فعموم رسالته ﷺ من خصائصه ﷺ التي فضل بها على غيره من الانبياء والرسل، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ﷺ قل للناس جميعًا الأحمر منهم والاسود والعربي والعجمي: إني رسول الله إليكم جميعًا، وهذا من شرفه وعظمته ﷺ أنه خاتم النبيين ومبعوث إلى شرفه وعظمته ﷺ أنه خاتم النبيين ومبعوث إلى الناس كافة». أهـ. ويقهم من عموم رسالته ﷺ أنها خاتمة الرسالات وآخرها، فلا تحتاج البشرية بعده إلى دين جديد.

٣- قوله عز وجل: ﴿ السّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينْكُمْ
 وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾
 [المائدة: ٣].

وهذا من أكبر نعم الله على عباده، حيث أكمل لهم سبحانه الدين فليسوا بحاجة إلى دين جديد، ولا إلى نبي بعد نبيهم أليه ومن ثم جعله سبحانه خاتم النبيين وبعثه إلى الثقلين الإنس والجن.

إلانبياء قبلي: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». [رواه البخاري]

وفي رواية مسلم وأحمد: «وحُتم به التبيون»، وهذا الحديث قال عنه الإمام السيوطي إنه بلغ حد التواتر، وهو يؤكد عقيدة حُتم النبوة ويقررها في نفس المؤمن.

٥- قوله على النبوة وبقيت المبشرات». رواه أحمد وابن ماجه، في روايات أخرى قيل: يا رسول الله، وما المبشرات، قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له».

٣- قبوله على عقبي، وأنا أحمد وأنا الحاشر الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب».

[رواه البخاري ومسلم]

والعاقب الذي لا نبي بعده. ثانياً:أقوال السلف في عقيدة ختم النبوة

١- قال عمر رضي الله عنه: «إن ناسًا كانوا يؤاخدون بالوحي في عهد رسول الله عنه وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الأن بما ظهر لنا من أعمالكم». [البخاري]

٧- قول أنس رضي الله عنه: «كان إبراهيم ابن النبي تَ قد ملا الأرض ولو بقي لكان نبيًا، ولكن لم يبق لأن نبيكم آخر الأنبياء». [رواه أحمد في مسنده]

"- رُعُم مُسيلمة الكذاب الشركة في النبوة مع رسول الله في مندوجهت إليه سيوف الصحابة رضي الله عنهم: «قتلوا عشرة آلاف من أتباعه واستباحوا دماءهم وأموالهم، وقد جاء في كتابه الذي بعثه إلى رسول الله في: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، أما بعد: فإني الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك، أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك فإن لنا نصف الأمر ولكنْ قريش قوم لا يعدلون».

[البداية والنهاية لابن كثير ٥١/٥]

٤- إجماع الصحابة على أن الوحي قد انقطع بموت النبى إنها:

9- تهكم الصحابة رضي الله عنهم بالمتنبئين والدجالين الكذابين؛ فعندما طلب خالد بن الوليد رضي الله عنه من أصحاب طليحة الذين أسلموا وحسن إسلامهم أن يُسمعوه مما قال شيئًا قالوا: إنه كان يقول: الحمام واليمام والصرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام».

[البداية والنهاية لابن كثير جـ٣ ص٣١٨] ثالثًا: موقف الأمة من مدعي النبوة

بعد أن عرضنا لبعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لعقيدة حتم النبوة، وذكرنا بعض أقوال سلف الأمة حول تلك العقيدة، نعرض لأقوال بعض علماء الأمة لبيان مدى رسوخ تلك العقيدة عند المسلمين عبر العصور إلى اليوم.

۱- قال البغدادي رحمه الله: «كل من أقر بنبوة محمد أقر بأنه خاتم الأنبياء والرسل وأقر بتأييد شريعته وامتناع نسخها». [اصول الدين ص١٦٧]

Y- قال القاضي عياض رحمه الله: «أخبر على أنه خاتم النبيين لا نبي بعده وأخبر الله تعالى أنه خاتم النبيين وأنه أرسل للناس كافة وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص» [الشفا ٢٧١/٢]

٣- قال أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم -: «إذا خرج متنبئ وادعى النبوة فمن طلب منه الحجة يكفر لأنه أنكر النصوص وكذلك لو شك فيه».

4- قال الباقلاني رحمه الله: «ويجب أن يعلم أن

نبينا محمدًا عن مبعوث إلى كافة المخلق وأن شرعه لا يُسْنَخُ بل هو ناسخ لجميع من خالفه.

رابعا: شبهات ترد على بعض العقول

ولسائل أن يسال هل هناك فرق بين النبي والمحدث وحيث إن بعض الأحاديث أخبرت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان محدثاً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عنه القد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي منهم أحد فإنه عمر» رضي الله عنه، [رواه البخاري]

والمُحَدِّثُ هو الرجل الصادق الظن الذي يلقى في روعه الشيء فيجري الصواب على لسانه، بيد أن هناك فروقًا بين المحدَّث والنبي، منها:

أن النبي يوحى إليه بوحي يعلم أنه وحي من الله عز وجل، ولا يحتاج للتأكد من صحة ما أوحي إليه بعرضه على وحي سابق، وكذلك النبي معصوم فيما يخبر به عن الله عز وجل.

أما المحدث فرأية يكون ظنًا لا علمًا، فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: «لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله، فإن الله عز وجل لم يجعل ذلك إلا لنبيه عنه وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنًا ولا يكون علمًا».

فالمحدث يعرض كلامه على الكتاب والسنة فهما الميزان لصحة ما قال، لذا فإن عمر رضي الله عنه النبي على لمات أنكر موته، فلما سمع الصديق رضي الله عنه يقرأ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ هَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَصِّدُ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي وَمَن ينقلِبْ على عقبيه فلن يضدُ اللَّه شيئًا وسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [ال عمران: 11]، عاد إلى صوابه ورجع عن قوله إلى ما سمع من كتاب اللَّه،

وفي صلح الحديبية قال رضي الله عنه: ما زلت

التصيدق وأصبوم وأصلي وأعبتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به.

وقد يرد على البعض شبهة نزول عيسى عليه السلام وهو نبي، فـما معنى قـوله عند نزوله بعدي». والجواب: أن عيسى عليه السلام عند نزوله إنما ينزل متبعًا لشريعة النبي محمد عليه ويصلي صلاة المسلمين مأمومًا خلف إمامهم ليبين ذلك المعنى من أول وهلة.

خامسا: البهائية الصالة وعقيدة حتم النبوة

ومن الفرق الضالة التي شدت عن الصراط المستقيم وتخبطت في ظلمات الجهل والكفر، البهائية حيث ذهب مؤسسها إلى أنه نبي يوحى إليه بعد رسول الله على مستندًا إلى تفسير للقرآن تفسيرًا باطنًا، وزعم أيضًا أن الله أوحى إليه كتاب الأقدس، وهو عبارة عن أفكار صوفية يهيم بها صاحبها في أودية الخيال، فمن خرافاته في أول الاقدس؛ «قد ماجت بحور الحكمة والبيان بما هاجت نسمة الرحمن اغتنموا يا أولى الألباب». [الاقدس مراحه]

ومن ذلك الهراء قوله: «وقد أخذهم سكر الهوى على شنأن لا يرون مولى الورى». [الأقدس ص١٥٣]

هذه بعض تصوص الأقدس الذي يزعم صاحبه انه وحي السماء، ومع وضوح جنونه وشدوذه إلا أنه له أتباعًا يصل عددهم في العالم إلى ستة ملاين، أليس ذلك دليلا على أن الشيظان يعمل في حزبه كيفما شاء وحسبما أراد: ﴿ إِنْمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصَدْحَابِ السُعيرِ ﴾،

ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل

### قرراشهار

رقم ۷۹۲ بتاریخ ۱۰/۱/۱/۲۰۰۲م

تشهد مديرية الشئون الإجتماعية بأسوان قيد جمعية أنصار السنة المحمدية بأدفو -محافظة أسوان، وذلك طبقًا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية

### قرراشهار

رقم ۱۹۶۶ بتاریخ ۱۰/۵/۱۰م

تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة قيد جمعية أنصار السنة المحمدية بوسط القاهرة – ١٣ ش درب نصير . حارة اليهود ـ الجمالية – القاهرة، وذلك طبقًا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي هذه الحلقة نواصل ما بدأناه في المقالات السابقة فنقول مستعينين بالله:

الظاهر أن الذي حمل من يجهلون طريقة السلف ويغيب عنهم مذهبهم في الصفات أن على القول بالتفويض والادعاء بأنه مذهب أهل السنة والجماعة، مرجعه إلى أمرين:

الأمر الأول: ما ورد من نهي السلف عن تفسير الصفات والخوض في معانيها والزعم من ثمّ أنها من المتشابه:

فقد وردت في أقوال السلف عبارات لم يدرك جل الأئمة الذين ينسبون إلى السلف معتقد التفويض حقيقتها ولا المراد منها، كإمرار التابعين وتابعيهم بإحسان رحمة الله عليهم لمعانى الصفات وكامتناعهم ونهيهم عن تفسيرها، في نحو ما أوردناه من قول الوليد بن مسلم: "سالت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأصاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم قالوا لي: أمروها كما جاءت بلا تفسير "٢٠٠١.. وما أوردناه عن محمد بن الحسن من قوله: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ﷺ في صفة الرب عر وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شبيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي الله وفارق الجماعة، فإنهم لم ينفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد قارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء".. وما جاء في قوله في أحاديث (إن الله يهبط إلى السماء الدنيا)، ونحو هذا من الأحاديث هي: "أحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها (٣).

وكذا ما جاء عن شيخ المحدثين يحيى بن معين قال: "شهدت رُكريا بن عدي سأل وكيعاً فقال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث مثل حديث (الكرسي موضع القدمين) ونحو ذلك..؟، فقال: "كان إسماعيل بن أبي خالد والثوري ومسعر بن كدام- يروون هذه الأحاديث، لا يفسرون منها شيئاً "(٤).. وما جاء عن سفيان بن عيينة- فيما نقله عنه الإمام أحمد- قال: "كل وصف وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره قراءته لا تفسير له غيرها، ولا نتكلف غير ذلك فإنه غيب لا مجال للعقل في إدراكه"(٥٠).. وما جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلام - فيما رواه عنه البيهقي وغيره بإسناد صحيح - في أحاديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا وحديث (أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء) و(أن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط) وأشباه هذه الأحاديث، فقال: "هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيه، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه فيها وكيف يضحك، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره (١٦)، إلى غير ذلك من نصوص فَهِمَ مِتَأْخُرُو الأشباعرة من مؤداها إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.

وقد أتى السيوطي وهو يحتج ببعض هذه الأقوال بما يفيد أن السلف كانوا يقولون بتفويض الصفات الالم وهذا توهم منه لا يبعد أن يكون قد تأثر فيه بما تراجع متأخرو الأشاعرة عنه ولم



## 

الحلقة العاشرة

الاسال المالي المالي المالي على حقيقته السلف على حقيقته

يبلغه ذلك، كما لا يبعد أن يكون غيره كذلك قد تأثر به فيه. والجواب عن هذا أن المعنى الذي نفوه وابوا حمل التفسير عليه، هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم ممن ابتدعوا تفسيرات المصفات على خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات أ. أو أن يكون المراد من ذلك ترك التفسير الذي يضرج عن ظاهر اللفظ أو الذي يؤدي إلى معرفة الكيفية أو الكنه، ذلك – وببساطة شديدة – أن التفسير إنما يكون لما أنبهم من الكلام، وصفاته تعالى ليست مبهمة وإنما هي ظاهرة معلومة المعنى، والمجهول هو الكيف ومن ثم كان هو الذي يحتاج إلى تفسير، ولما كان هذا الكيف مجهولاً الخلق ولا مطمع في إدراكه قال السلف: أمروها بلا كلف.

وليس أدل على صححة ذلك الجواب، من أن السلف مع نفيهم الكيفية، أنكروا على المعطلة نهجهم الذي يقضي بنفي الصفات وعدم إثباتها، ومن أقوال أئمة السلف في ذلك ما نقل عن الإمام احمد من قوله: "ليس كمثله شيء في ذاتة.. وصفاته غير محدودة، ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه، قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث بل نقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه.. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من عالماً غفوراً.. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى: (ثم استوى على العرش. الأعراف/ ٤٥ يونس/ ٣الرعد/ لا الفرقان/ ٥٩ السجدة/ ٤ الحديد/ ٤) كيف شاء،

المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء وهو سميع بصير بلاحد ولا تقدير، لا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشيهة إلى الم

ومن أدلته كذلك أن السلف أنكروا تفسير أولئك المعطلة وأثبتوا مع إنكارهم لتقسيراتهم تلك، تفسيرات أخري هي الموافقة لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ليتضمن كلامهم الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين طائفة المعطلة وطائفة المشبهة، يقول حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحساديث التي تروى عن النبي عن (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا) فقال لي: "اسكت عن هذا، مالك ولهذا! أمض الصديث على ما روي بلا كيف ولا حد كما جاءت به الأثار وبما جاء به الكتاب، قال الله عن وجل: (فسلا تُضنربُواْ لِلّهِ الأَمْنَالَ.. النحل/٧٤)، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاط بكل شيء علماً، لا يبلغ قدره وصف واصف، ولا ينأى عنه هرب هارب" الله ويقول محدث الكوفة في وقته الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد ابن أبي شيبة العبسي ت٢٩٧ في كتابه عن العرش وذلك فيما نقله عنه الصافظ الذهبي: "ذكروا أن الجسهسية يقولون: ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوق، وقالوا: إنه في كل مكان، فيفسيرت العلمياء (وَهُوَ مَعَكُمْ.. الحديد/ ٤) يعنى علمه، ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه، قهو فوق العرش متخلصاً من خلقه بائناً منهم"(١١١.

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) احترامنا الشديد لهم واعترافنا بفضلهم وإقرارنا بموالاتهم وبانهم أرادوا الحق فأخطاوه، وما قصدوا مخالفته ولا تعمدوا الخروج فيه على إجماع المسلمين ولا سلف الأمة، ومن ثم فلا عذر لمقلديهم ولا للاحتجاج - فيما خالفوا فيه السلف - باقوالهم كما يفعل البعض، لاسيما وأنهم ما دعوا الناس إليه ولا جعلوه مذهباً يضاهئون به قول أهل الحق أو يحرضون الدهماء على الانتصار له أو يدعون من خلاله إلى خرم ما اتفق أهل السنة عليه، وما عمدنا إلى إظهار ما كتبوه إلا لبيان الحق ومعرفة وجه الصواب فيه والتحذير مما وقعوا فيه بعد إقامة الحجة وتسجيل تراجع جلهم إلى الحق، وحاشانا أن يكون المارب من وراء ذلك القدح في معتقداهم ولا التشهير بهم ولا اتهامهم في دينهم أيضاً كما يفعل البعض، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>٢) العلو ص ١٠٤ ومختصره ص١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر اللالكائي ٣/ ٢٣٤وذم التاويل ص٦والعلو ص١١٣ واجتماع الجيوش ص٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الصفات للدارقطني ص٦٩ودم التاويل ص٩والعلو ص ١٠٩والتوحيد لابن مندة٣/ ١١٦ :

<sup>(</sup>٥) عقائد السلف ص١٧٥ وينظر العلو ص ١٨٣، ١٩٢ والصفات للدارقطني ص٧٠ والتوحيد لابن مندة ٣٠ ٣٠٧، ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦) العلو ص ١٧٧ ومختصره ص١٨٦ والصفات للدارقطني ص١٦، ٦٩ والتوخيد لابن مندة ١٠ أوالاسماء للبيهةي ص١٩١ والحموية ص٣٠ والمعارج ١٤/١، ٢٧٣ والحجة ١/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٩) ينظر اجتماع الجيوش ص٨٣ والمعارج١/٢٩٧ ،

<sup>(</sup>۷) ينظر الإتقان ص٣٠٠ . (۸) الحموية ص١١٠ . (٧) الحائي٣/ ٤٠٣ مجلد٢ وينظر علاقة الإثبات ص٧٧ والصواعق ٢/ ٢٥٢ .

<sup>(</sup>۱۱) العلو ص ۱۱۸ ومختصره ص۲۲۰،

٥٥ الحلقة الحادية والسبعون ٥٠

اعلاد

التوحيرك العدد ١٤ إنسنة الخامسة والثلاثون

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة والتي حاول أحد الدعاة أن يجعل من هذه القصة بين النخلة وبين آدم نسبًا، وهذه القصة بنيت عليها الندوة التي عقدت في أحد المساجد المشهورة ونشرتها جريدة المساء في عددها (١٤٠٨٠) في الصفحة السادسة، وإلى القارئ الكريم نص ما نشر عن القصة:

«كشفت ندوة دينية عن أسرار جديدة في عالم النخل، تبين أن النخلة خلقها الله عز وجل من بقية طينة آدم عليه السلام، وقال عنها رسول الله على: أكرموا عماتكم النخل، وإنما سماها عماتنا لأنها خلقت من فضلة طينة آدم». ثم أوضح الداعية أن النخلة هي «الإنسان» لأنها خلقت من فضلة طينة آدم عليه السلام أو أنها تشبه الإنسان من حيث استقامة قدها، وطولها، وامتياز ذكرها عن أنثاها، واختصاصها باللقاح وكذلك لو قطع رأسها لهلكت، ولطلعها رائحة الحيوان المنوي، ولها غلاف كالمشيمة التي يكون الولد فيها، والجمار الذي على رأسها لو أصابه آفة هلكت النخل مثل مخ الإنسان الذي على رأسها لو أصابه آفة هلكت النخل مثل مخ الإنسان تمامًا، ولو قطع منها غصن لا يرجع بدله كعضو الإنسان تمامًا، ولو قطع منها غصن لا يرجع بدله كعضو الإنسان

قلت: ولقد استمرت الجريدة في نقل كلام الشيخ في الندوة الدينية والتي اعتبرته كشفًا علميًا من أسرار جديدة في عالم النخل بناءً على قصة نسب النخلة لآدم عليه السلام.

وإلى القارئ الكريم تضريح وتحقيق قصة خلق النخلة ونسبها لأدم عليه السلام:

أولا: القصة

من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أَ رُوي عن علي بن أبي طالب عن النبي عَلَى قال: «أكرموا عمتكم النخلة فإنها خُلقت من فضلة طيئة أبيكم آدم، وليس من الشجر شجرة تلقح غيرها، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران، فاطعموا نساءكم الولد الرُّطب، فإن لم يكن الرطب فالتمر».

٢- التخريج:

خرج حديث قصة خلق النخلة أبو يعلى في «مسنده»

的对于不识别的,我们们的对抗,我们们的对抗,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就会 第一个人的时候,我们们的对抗,我们们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们

(١/٣٥٣) (ح٥٥٤)، والعقيلي في «الضعفاء الكبيب» (١/٢٥٢ - ت٢٥٨٠)، وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (١/٢١٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٤٨١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/٢٣١) كلهم من طريق مسرور بن سعيد التميمي عن الأوزاعي، عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب مرةوعًا.

٣-التحميق

أ- هذا الطريق الذي جماءت به قصمه خلق النخلة طريق غريب حميث قال أبو نعيم في «الحلية» (٢٣/٦): «غريب من حديث الأوزاعي عن عروة تفرد به مسرور بن سعيد».

ب- وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٨٥٣/٢٥٦/٤): «مسسرور بن سعيد عن الأوزاعي، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به».

جـ قـ ال ابن عـدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (٤٣١/٦): «مسرور بن سعيد التميمي منكر الحديث». اهـ.

ثم أخرج حديث القصية ثم قال معقبًا: «وهذا حديث عن الأوزاعي منكر، وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل ومسرور بن سعيد غير معروف لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث». اهه.

قلت: هكذا بين الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي علل الحديث من النكارة والانقطاع والجهالة والتي بها تصبح قصة خلق النخلة ونسبها واهية.

د-قال الإمام الحافظ ابن حبان في كتابه «المجروحين» (٢/٤٤): «مسسرور بن سعيد التعيمي: يروي عن الأوراعي المناكيس التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها». إهه.

هـ قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٨٤/١): «هذا حديث لا يصبح عن رسبول الله عدي فحديث على تفرد به مسرور، قال ابن عدي غير معروف وهو منكر الحديث»، ثم نقل قول ابن حبان وأقره.

وإلى القارئ الكريم الطريق الثاني للقصة:

تانيا: قصة حاق النخلة من حديث ابن عمر:

أ رُوي عن ابن علم عن النبي في قال: «أحسنوا إلى عمتكم النخلة فإن الله خلق آدم فقضل من طينته فخلق منها النخلة».

٢- المغريج:

قال رسول الله ﷺ فذكره.

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٨٤/١) من طريق ابن عدي. ٣-التحقيق:

علة حديث ابن عمر في خلق النخلة جعفر بن أحمد بن علي بن بيان بن زيد بن سيابة قال الإمام ابن عدي في «الكامل» (١٥٦/٢): «حدثنا جعفر بن أحمد أبو الفضل الغافقي مصري يعرف بابن أبي العادء عن أبي صالح كاتب الليث وغيره بأحاديث موضوعة، وكنا نتهمه بوضعها بل نتيقن في ذلك». اه.

قلت: ثم أخرج له حديثين أحدهما حديث قصة خلق النخلة ونسبها.

ثم قسال: «هذان الحسديثسان بإسناديهسما موضوعان ولا شك أن جعفرًا وضعهما». اهـ.

ثم ختم ترجمته بقوله: «وعامة أحاديثه موضوعة وكان قليل الحياء في دعاويه على قوم لعله لم يلحقهم ووضع مثل هذه الأحاديث». اهد.

وأقر هذا الصافظ ابن حسر في «اللسان» (١٣٧/٢) (١٩٦٣/٩٦)، ونقل عن أبي سلسسيد النقاش أن جعفرًا هذا: «حدث بموضوعات».

وقال الدارقطني: «جعفر لا يساوي شبيئًا». اهـ.

وبهذا التحقيق لقصة خلق النخلة من حديث ابن عمر تبين أن الحديث موضوع وهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي الله المنسوع المنسوب إلى النبي النبي المنسوب إلى النبي المنسوب المنسو

فهذا الطريق لا يصلح للمتسابعات ولا الشواهد، بل يزيد القصة وهنًا على وهن كما هو مقرر عند أهل الفن. وإلى القارئ الكريم الطريق الثالث للقصة: ثالثًا:قصة خلق النفلة من حديث أبي سعيد الخدري:

أشرجه ابن عساكر في «تاريخه» كما في «اللآلئ» (١/٣٥١) من حديث أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله على مم خلقت النخلة ؟ قال: «خلقت النخلة والرمان والعنب من فضل طينة آدم عليه السلام». ولم يذكر السيوطي سينده.

فقال المعلمي اليماني في تحقيقه لكتاب «الفوائد المجموعة في الأصاديث الموضوعة» (ص٠٤٤): «لم يسق في «اللزلئ» سنده ولن يكون إلا ساقطًا».

قلت: «وما قاله المعلمي اليمائي هو الحق، حيث أكده الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٢٨٢/١) (ح٢٦٢) فساق سنده عن ابن عساكر في «تاريخه» (٢/٣٠٩/٢) عن الحاكم بن عبد الله الكلبي أبي سالم من أهل قزوين، عن يحيى بن سعيد البحرائي من أهل غطيف، عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري سألنا رسول الله العبدي عن أبي سعيد الخدري سألنا رسول الله إسناد ضعيف جدًا وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين وهو متروك ومنهم من كذبه كما في «التقريب». أه.

أ- قلت: وفي «الميزان» (١٠١٨/١٧٣/٣) عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد وقال شعبة: «لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون».

ب- وقال الجورجائي: أبو هارون كداب

جـ- قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (ت/٤٧٦): «عمارة بن جوين أبو هارون العبدي متروك الحديث بصري».

قلت: وهذا المصطلح عند النسائي له مدلوله حيث قال الحافظ في «شرح النخبة» (ص٢٩): «ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه».

د- قال ابن حبان في «المجروحين» (١٧٧/٢): «عمارة بن جوين أبو هارون العبدي كان رافضيًا

يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب».

قلت: وحاولت أن أذكر طرق الحديث مبينًا درجة ضعفها حتى لا يُقال: إن الحديث الضعيف إذا جاء من عدة طرق قوى بعضها بعضنًا، ولا يدرى أن هذا ليس على إطلاقه كما هو مبين من قول الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص١٦).

قال الشديخ أبو عمرو: «لا يلزم من دور الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنًا لأن الضعيف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يغني لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا كرواية الكذابين والمتروكين».

قلت: وهذه القاعدة الحديثية تنطبق على حديث قصة خلق النخلة ونسبها لآدم فطرقها كما بينا آنفًا لا تخلو من وضاع أو متروك أو كذاب.

وكم لهذه الأحاديث الموضوعة والقصص الواهية من الأثر السيئ حتى اعتبرتها الصحف أنها كشف جديد في عالم النخل لثقتهم بالشيخ ومكانته الإدارية، حيث أخذ الشيخ يربط بين النخلة والإنسان من النواحى الخلقية والشكلية.

ومثل هذه الأحاديث المكذوبة والتي بها قصص الخلق ولا يعرف الكثير درجتها ويروجونها في الندوات وتنشرها الصحف تفتح بابًا للطعن في الإسلام، حيث أثبتت البحوث العلمية الحديثة بحقائق علمية ترى رأي العين أن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

فكل خلية تحت المجاهر المكبرة تشهد بأن الكل مخلوق خلقه من كرومسومات (الأمشاج) وعليها جينات، ولا يشاركها فيها كائن آخر، فلكل كائن جيناته التي أعطاها الله سبحانه: فلكل كائن جيناته التي أعطاها الله سبحانه: ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَى ﴾ [طه: ٥]، ﴿ سبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُها مِمًا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهمْ وَمِمًا لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦]، ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦]، ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَمُونَ ﴾ [يس: ٣٦]،

[الذاريات: ٤٩]. فعلوم الكشيف عن سبن الله الكونية تشبهد

بحقائقها العلمية لهذه الآيات القرآنية ولا يمكن الحقيقة علمية من سنن الله الكونية في آياته في الآفاق أن تصطدم بآية قرآنية لقوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقّ أَو لَمْ يَكْفِ بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣].

قَالَحُلُقُ خُلِقَهُ والأمر أمره، قال تعالى: ﴿ أَلاَ لَهُ الخُلُقُ وَالأَمْ رُبُّ العَسالَينَ ﴾ لَهُ الخُلُقُ وَالأَمْ رُبُّ العَسالَينَ ﴾ [الأعراف: ١٥].

منشأ التعارض وأثره السييّ بنشأ المتعارض من أمرين:

الأول: ينشأ التعارض من أن يعتقد الإنسان أن الأمر حقيقة دينية، وهو ليس بحقيقة دينية فيصطدم مع الحقائق العلمية الكونية من سنن الله الكونية والتي يراها الإنسان في الآفاق شاهدة الشمس في ضحاها كالاعتقاد بأن النخلة عمة الإنسان لأنها خلقت عن بقية طيئة آدم وأثبتنا أنفًا أنها قصة مكذوبة منسوبة إلى النبي نهية.

فتصطدم مع الحقيقة العلمية في سنن الله الكونية في خلقه والتي أعطى الله فيها خلايا النخل خلقها، وأعطى سبحانه خلايا الإنسان خلقها من كرومسومات (الأمشاج) وما عليها من جينات، كما هو مقرر عند علماء الخلية وما بها من آيات تشهد بتوحيد الربوبية ولازمها توحيد الألوهية.

الثاني: ينشأ التعارض من أن يعتقد الإنسان أن الأمر حقيقة علمية فيجزم بنسبة غير واقعة كتعلق دارون بالمظاهر الخارجية للقرد وربط بين هذه المظاهر وبنى بهواه نظريته الخاطئة في التطور لأن الله لم يشأ يومها أن توجد المجاهر وعلم الخليسة التي يرى آيات الله في خاليا الكائنات فبنى نظريته على جهل فعارض خلق الله لآدم عليه السلام في الآيات القرآنية.

الأثرالسيئ،

اعتقد الشيخ محمد عدده عفا الله عنا وعنه في العلاقة والتطورية بين القرد والإنسان وتوهم أن نظرية دروان في التطور حقيقة علمية

فقال: «إن قصية آدم في القرآن تمثيل».

ولقد وقف شبيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله في قاعة الإمام محمد عبده في المصاغسرة التي ألقاها في ٢٧ مسارس ١٩٦٢ وحضرها عمداء الكليات بمصر وغيرها وعميد كلية الزيتونة وكان مما قاله في هذه المحاضرة: «إننا جميعًا نُجِلُّ الشبيخ محمد عبده ونحترمه وندين له بكثير من تخليص الدين من الخرافات والأساطير ولكن حين نقرأ له تفسير قصبة آدم فنجده يقول: بأنها تمثيل. نتساءل: لماذا اتجه الشبيخ محمد عبده هذا الاتجاه ؟ لماذا اتجه في قصة أدم إلى أنها تمثيل ؟ حيثما نتساءل حقيقة عن السر العميق – في الشعور أو اللاشبعور – نجد أن الشبيخ محمد عبده رأى أن فكرة التطور منتشرة في جميع أوربا، بل والعالم وهي - فيما يرى - تتعارض مع التعاليم التي تنبئ أن أدم هو أول البشس، وهو الذي خلقه الله وسواه وخاطب الملائكة في شانه وأمرهم أن يسجدوا له رأى الشبيخ محمد عبده أن كل ذلك لا يتالاءم كثيرًا مع فكرة التطور المزعومة فماذا صنع ؟

فقرر بأنها قصة، وأنها تمثيل... وأصبحت فكرة التطور مسيطرة على الكثيرين فانقادوا لها وأدخلوها في المحيط الديني، فأفسدوا كثيرًا من القضايا.

ونعود فنترجم على الشيخ محمد عبده، وإذا كنا ننتقده ونحن نحاضر في قاعته فذلك أننا نعلم أنه رحمه الله كان من سعة الصدر ومن سعة الأفق بحيث لا يضيق بنقد، ونعتقد أنه لا يضيق بنقد، ونعتقد أنه لا يضيق بنقدنا ولا يقلل هذا من شأنه. اهـ.

قلت: قوله: «وأصبحت فكرة التطور مسيطرة على الكثيرين فانقادوا لها وأدخلوها في المحيط الديني، فأفسدوا كثيرًا من القضايا».

قلت: نعم تحت ما يسمى بتطوير الخطاب الديني وتطوير الأذان فمن لها اليوم في قاعة الإمام، ليسمع الآذان، والله المستعان.

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء لقصد.



## angambelle Maaililiaielle gliè

سجود الصلاة.

#### موقف المأموم من الإمام

س: هل الأهدف أن ببكون المصلي في أنهن المسلي في أنهن المسلي مع بهدد عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه من الإمام ؟

المتبسواب: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد؛ لعموم حديث: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.

#### الشك في الطواف بعد الانتهاء منه

س: هل ببلت فت إلى الشك في عسدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها. وكنذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا ؟ بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة ؟

التجواب: الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت إليه؛ لأن المظاهر سلامة العبادة.

#### ذكر سجود السهو وسجود التلاوة

س: ماذا يقال في سجود السهو وكذلك سجود التلاوة ؟

البجواب: يقال في سجود السهو وسجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح

## الكتبوالأشرطة الموقوفة للمساجد

ودعاء؛ لأنهما سجودان مشروعان فأشبها

س: تقدم مكتبة المستجد بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء. غير أن الإبيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ للدة معيشة، هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟

التجواب: ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفًا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله.

#### نسيان سجدة في الصلاة

س: من سها عن سجدة من سجدتي ركعة، ثم قام واقتا ورده المأموم فهل يستجيب ويسجد المثانية أم ماذا يفعل ؟

المجواب: يجب عليه أن يستجيب لهم فيرجع ويسجد الثانية، إذا لم يكن شرع في القراءة ثم يسجد للسهو آخر الصلاة، أما إن كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع وعليه أن يستمر في الصلاة ويأتي بركعة بدلاً من الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو؛ لأن الركعة التي ترك سجدة من سجدتيها قد ألغيت وقامت التي بعدها مقامها.

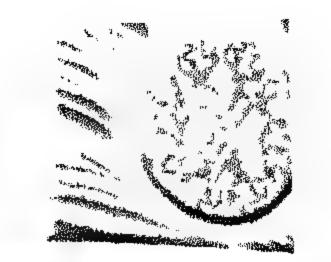

## 

### إمامة الصبي

س: دخل رجل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذي يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة ؟

الجواب: تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة؛ لقول النبي على: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث، ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرّمي قال: قدم أبي من عند النبي على فقال: إنه سمع النبي ألى يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآئا». قال: فنظروا فلم يجدوا أحدًا أكثر مني قرآئا فقدموني وأنا ابن ست أو شبع سنين.

#### أحكام الوصية

س: ما حكم الشرع في الوصية، أي: ما يوصي به الشخص قبيل موته، وما هي صيفتها، وما هو الشيء الذي نجب الوصية بشأنه ؟

الجواب؛ من أراد أن يوصى من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول؛ الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو قيام بيوع، أو أمانات مودعة عنده، أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في هذه الحالة واجبة؛ لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين

أصحاب تلك الحقوق؛ لقول النبي على: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري

القسم الثاني: الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فاقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصيية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، كبناء المساجد والأعمال الخيرية؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عن وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم»، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني وإسناده حسسن، وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء، ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المضرج في الصحيحين قال: جاء النبي ﷺ يعسودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: «يرحم الله ابن عفراء»، قلت: يا رسول الله، أوصبي بمالي كله ؟ قال: «لا». قلت: فالشطر ؟ قال: «لا». قلت: الثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم». والحديث لفظ البخاري، وفي لفظ للبخاري أيضنًا: قلت: أريد أن أوصىي وإنمنا لي ابنة، قلت: أوصىي بالنصف ؟ قال: «النصف كثير». قلت: فالثلث ؟ قال: «الثلث، والثلث كثير - أو -- كبير». قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي سَلِي قال: «..ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده». [رواه مسلم ٢٦٩٩]

الحلقة القرآنية هي: اجتماع في بيت من بيوت الله، أو في أي مكان طاهر مرضي، لتدارس القرآن الكريم مدة من الرمن.

#### نشأة الحلقات القرانية والتشارها حلقة القرآن في غار حراء:

لعلُّ أول حلقة قرآنية تشرُّف الكون بانعقادها كابت حين بزغ أول شعاع من أنوار الإسلام، لتعقد هناك أوّل حلقة قرآنية في الأرض: الحلقة «النور» بين الأمسينين: أمين أهل السسماء جسريل عليه السيلام، وأمين أهل الأرض محمد على، ولتعلن بدء السنة الأولى من البعثة النبوية الكريمة.

روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: «أول ما بُدئ به رستول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، قكان يخلو بغاز حراء فيتحنث - وهو التعبد - فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: إقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطئي حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد، ثم ارسلني فقال: اقرأ، فقلتُ: ما أنا بقارئ، فأحدني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ﴿ اقْرا باسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عُلَق (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكُ الأَكْرَمُ ﴾، فرجع بها رستول الله

إذن فقد كانت «اقرأ» هي أول كلمة افتتح بها ذلك اللقاء المبارك بين الأمينين، وكان «غار حراء» هو أول الأمكنة تشرفًا بذلك اللقاء، ثم تعددت أماكن اللقاء بعد ذلك، وتنوعت أزمنته وأشكاله، خلال ثلاث وعشرين سنة، هي مدة نزول الوحي.

فكان الصحابة يأخذون دُوْرَ النَّبِي ﷺ في الاتصالات للوحى، ويأخذ الله دور جبريل في تلقينهم ما نزل من عند الله سبحانه، وكانت دارً الأرقم بن أبي الأرقم من أولى الأماكن التي تشرفت بهذا الفضل. [سيرة ابن هشام ٢٥٣/١]

وانتشر النوربين أصحاب رسول الله على، وطفقوا يتلقون القرآن من في رسول الله على، يكتبونه في الصحف، ويحفظونه في الصدور، قكان من كُتّاب الوحى: معاوية، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وكان من خُفاظ الصدور: ابن مسعود رضى الله عنه الذي حدَّث عن نفسه فقال: «أخذت من في رسول الله إلى سببعين سُورة لا ينازعني فيها أحد». [البخاري (٥٠٠٠]

حلقات القرآن بالمدينة:

أمًّا في المرحلة المدنية - وفي المدينة المنورة: طيبة الطيبة - فقد كان انتشار هذا النور أوسع، فاهلها هم الأنصبار الذين فتحوا قلوبهم للذكر والتَتْريل، وأسلموا أرواحهم فَدَاءً له.

ولقد كان أول سفير للنبي على بالقرآن الكريم

🔠 يرجف فؤاده».

## إعلااد/د. أن الكريم. طنطا

إليها: مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقد اختاره يعقد مبعوثًا إليها قبيل هجرته، يفقّه أهلها في دين الله، ويعقد فيها أولى الحلقات القرآنية مع أسعد بن زُرارة الخررجي رضي الله عنه تاليًا على الناس ما معه من كتاب ربّه، حتي سميّ عند أهلها بالمقرئ.

وزاد هذا النور انتشارًا بقدومه في إليها، حيث تولى بنفسه مهمت الإقراء والتعليم لكتاب الله تعالى، فقد روى أنس رضي الله عنه قال: «أقبل أبو طلحة رضي الله عنه يومًا فإذا النبي قائم يُقرئ أصحاب الصُّفّة، على بطنه فصيل من حجر يُقيم به صلبه من الجوع».

كما أثار توجيه النبي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله...» الحديث، وقبوله في في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: «بلغوا عني ولو آية». همّم الصحابة وشمَدُ عزائمهم في المسارعة إلى اكتساب هذا الخير ونشره، فطفقوا يعقدون حلقات القرآن الكريم، ويقرأ بعضهم على بعض، ويعلم بعضهم بعضًا آيات الله سبحانه، حتى أن الأكبر منهم سئا بعضًا آيات الله سبحانه، حتى أن الأكبر منهم سئا فقد رُوي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: فقد رُوي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: مننى». [البداري: ٣٣٧٣]

وامتلأ مسجد رسول الله في بحلقات الإقراء، يفتتحها النبي في ويشرف على اختيار جلّة أصحابه لتوليها، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان انصاريًا، قال: «كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي في إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله في رجلاً فكنت أقرته القرآن،

وقد افتتح رضي الله عنه حلقة للقرآن الكريم

بين أهل الصنّفة في مسجد النبي على ، وقال في ذلك: «علمتُ ناسنًا من أهل الصنّفة الكتابة والقرآن».

ويكفي دليلاً على سعة انتشار حلقات القرآن الكريم، وكثرة حفّاظه من الصحابة في المدينة: إرسال النبي في السنة الرابعة من هجرته المباركة سبعين من الصحابة – على الصحيح – كانوا يسمّون بالقراء، إلى خارج المدينة لنشر القرآن وتعليمه، فقُتلوا رضوان الله عليهم عن آخرهم ببئر «معونة»، وقنت النبي في قبل الركوع شهرًا يدعو على من قتلهم، ثم تركه لمّا جاءوا تائبين مسلمين. [رواه البخاري ٢٩٩٩]

وقد أورد البخاري في صحيحه - بثلاث روايات - سبعة من الحفّاظ على عهد النبي عمد النبي عبد الله بن مسعود، وسالم - مولى أبي حذيفة - ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد بن السكن، وأبو الدرداء، رضي الله عنهم جميعًا.

وهذا الحصر عن الإمام البخاري للسبعة المذكورين آنفًا، لا يلزم منه أن سواهم لم يحفظ القرآن الكريم ولم يجمعه على عهد النبي عنه ، لا سيما وأنّ الصحابة كُثرُ، وقد تقرقوا في البلاد وحفظ بعضهم عن بعض. قال الإمام ابن حجر رحمه الله -: ولا يلزم من ذلك ألا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن، بل كان الذين مفظون مثل الذين حفظوه وأزيد، منهم جماعة من الصحابة.

وقال القرطبي: «وقد قُتل يوم اليمامة زمن الصدّيق – فيما قيل – سبعمائة من القراء».

[تفسير القرطبي ١/٧٣]

نسال الله عز وجل أن يرزقنا العثاية بالقرآن حفظًا وعلمًا وتعليمًا وعملاً لعلنا نكون من أهل الله وخاصته. أمين.

والحمد لله رب العالمين.

# 

#### الحمد لله رب العالمين،

والصالة والسلام على الرسول الأمين، وبعد:

لا شك أن المال ضرورة في الصياة، فهو أحد الضروريات الخمس التي جاء الإسلام

بالحفاظ عليها، وهي: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فالعبد يحتاج المال في كافة شنون

حياته؛ في طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه وملبسه، وبه يجلب الناس مصالحهم ويستدفعون الضرر عن

انفسهم، وتقام به العبادات والمعاملات، ويه يتعفف الناس عن ذل السؤال، وقد جعل الشرع للمال حرمة

عظيمة واولاد عناية واشتمامًا، لأن الناس مجبُّولون على حبه، قال تعالى: ﴿ وَتُحبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾

[الفجر: ٢٠]، وسمى الله عز وجل المال خيرًا فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَحِبُّ الْخُيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٨]،

قال السعدي: أي: «كثير الحب للمال»، [نيسير الكريم الرحمن (ص ٨٨٥)].

وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبُتُ حُبُ الْخَيْرِ ﴾ [ص: ٢٦]، قال السعدي: أي آثرت حب الخير الذي هو المال عمومًا. [المرجع السابق (ص٥٨٦)]، وحتى لا يُغالي الناس في حبهم للمال فيصيرون عبيدًا له من دون الله تعالى، وحتى لا يترك الناس السعي في تصصيله تواكلاً فيكونون عالة على غيرهم مُضيعين لحقوق من يعولونه جاء الإسلام ليحدد العلاقة بين الإنسان والمال؛ فبين قيمته وطرق تحصيله ووجوه استعمالاته وإنفاقه ومصارفه وفيما يلي نبذة مختصرة عن ذلك:

أولا : قيمة المال:

للمال قيمة عظيمة في الإسلام، فبه تقام العبادات كالزكاة والحج والجهاد في سيبل الله، قال تعالى: ﴿ انْفِرُوا حِفَافًا وَتُقَالاً وَجَاهِدُوا بِأُمُّوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ١١].

والمال هو الحسب كعما قال رسول الله عَلَيْ: «الحسب المال». [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني في إرواء الغليل برقم ١٨٧٠]، وقال أيضنًا: «إن أحساب الناس بينهم هذا المال» [رواه النسائي وحسنه الالبائي في إرواء الغليل بينهم هذا المال» [رواه النسائي وحسنه الالبائي في إرواء الغليل المراة، قال

تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قُوَّاصُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَصْلُ اللَّهُ بَعْضَتَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ [النساء: ٢٤]، وبالمال يتناكح الناس ويتبايعون ويسافرون من أجله ويرتحلون، وهو يدخل في كل مجالات الحياة، ولعظيم قيمة المال لا يجوز تمكين السفهاء منه، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمُ ﴾ [النساء: ٥]، فيجب أن يكون تحت أيد أمينة تقوم برعايته وتنميته. وقد ورد ما يدل على عدم جواز دفع أموال من لا رشد لهم إليهم كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمُ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادُّفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: ٦]، فجعل الرشد شرطًا لدفع أموالهم إليهم، ومن الأولى عدم جواز دفع أموال غيرهم إليهم مع عدم الرشد، كذلك شرع الصَجْرُ على السفيه الذي لا يُحسن التنصيرف في مناله لحنفظ مناله بما لا يعبود علينه بالضرر، إلى آخر ذلك من الأدلة على عظيم قيمة المال في الإسلام وحرمة التعدي على مال الغير إلا بوجه مشروع سواءً كان المال لمسلم أو لكافر، ومن أتلف مال غيره صُنَمِنَ ما أتلفه حتى ولو كان صغيرًا أو مجنونًا سواءً ضمنه بالمثل أو بالقيمة، وشرع قطع إيد السارق للحفاظ على المال.

ثانيا: طرق تحصيل المال:

حَثُ الإسلام على السعي لكسب المال من وجه مباح والحصول عليه خاليًا من الظلم والتعدي وأكل الأموال بالباطل، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيتِ الصّلاةُ الْمُوال بالباطل، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيتِ الصّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْض وَابْتَغُوا مِن فَضْلُ اللّه ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَآخَرُونَ يَصْنُربُونَ فِي الأَرْضِ يَتْتُعُونَ مِن فَضْلُ اللّهِ وَآخَرُونَ يَصْنُربُونَ فِي سنبيلِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلُ اللّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سنبيلِ اللّه ﴿ [المزمل: ٢٠]، قال السعدي: «أي علم اللّه أن منكم مسافرين للتجارة ليستغنوا عن الخلق». [تفسير السعدي: ص٠٥٨]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْهُ: «لأن يحتطب أحدكم حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يعنعه». وأخرجه البخاري ٢٠٧٤، والترمذي ٢٠٥].

فيجوز التكسب بالحلال المشروع من كافة الأعمال التي أجازها الشرع الحنيف، فعلى سبيل المثال: التكسب بالنجارة: قال رسول الله ﷺ: «كان زكريا عليه السلام نجارًا». [مسلم: ٢٣٧٩]، كذلك من التجارة، قال تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تُرَاض مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢١]، وكان موسى عليه السلام قد عمل في رعى الغنم، وكذلك الأنبياء، ومنهم نبينا محمد عَليه ، وعمل داود عليه السلام في صناعة الدروع واسلحة الحرب، ولا بأس أن يعمل زارعًا أو صانعًا أو حدادًا أو مدرسنًا أو حارسنًا أو صبيادًا أو بناءً أو طبیبًا أو مهندستًا، كل ذلك مباح وجائز في شرعنا، فكل عمل أو مهنة أو حرفة لا تضالف الشرع، فهي مباحة ولا باس بالتكسب منها، كما علينا أن نحصل على المال خاليًا من الظلم والتعدي، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْ وَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: ٢٩]، قال السعدي (ص١٥٥): «ينهي الله عباده المؤمنين أن يأكلوا أصوالهم بينهم بالباطل، وهذا يشتمل أكلها بالغصبوب والسترقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة»، اهـ. وقال رسول الله ﷺ: «خددوا ما حلُّ ودعوا ما حررُم». [رواه ابن ماجه: ١٧٤٢، وصحمه الألباني]، وقال أيضنًا: «كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضته». [اخرجه مسلم وابو داود وابن ماجه] ويدخل في اكتساب المال من وجه مُحرُم ما يعود على النفس والعرض والجماعة بالفساد؛ كالربا والرشوة والاختلاس والغش والتدليس وخيانة الأمانة وأكل أموال اليتامي ظُلمًا، والحصول عليه

من البيوع المحرمة؛ كبيع الخنزير والأصنام وثمن أ

## إعداد/نصرالله ونيس

الكلب والقط ومهر البغي وأجر الراقصات والمغنيات والكهانة والعرافة والسحر وفتح دور الفساد والبغاء والاتجار في المسكرات بأنواعها، ونشر كتب الفساد، والزندقة، إلى أخر تلك الطرق المخالفة لشرع الله عز وجل، واعلم أن كل ما تم تحصيله من وجه حرام فهو سحت وباطل ومُحرّم، وكل جسد نبت منه فإلى النار مصيره، قال رسول الله عَلَيْهُ: «كل جسد نبت من منه نبت من سحت قالنار أولى به». [رواه الترمدي وابن حبان بعناه، وصحه الالباني في صحيح الجامع ١٠٥١]

فلا يحل مال الغير عينًا ولا انتفاعًا إذا خالف فيه الشرع.

ثالثًا : طرق استعماله ووجود إنفاقه:

حتى لا ينحرف الناس في كيفية إنفاق المال وطريقة استعماله أوجب الإسلام إنفاقه في طرق مشروعة، وحرم إنفاقه فيما نهى عنه فلا يُنفق المال في المعاصي والنوب التي لا تعبود إلا بالضبر والدمار، ولا يمسكه عن إخراجه في الواجبات، كذلك لا يُسرف ولا يُبثر كما أنه لا يبخل ولا يقتر فلا إفراط ولا يقسر فلا إفراط ولا تفريط قال تعبالى: ﴿ وَالّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا الله يُسْرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفران: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلا يَشْرِفُوا إِنّهُ لاَ يُحِبُ الله يَعْتُوكَ وَلاَ تَبْسِمُ هَا كُلُّ البَسِمُ إِن الإسراد: ٢٩]، وقال تعبالى: ﴿ وَلا تَسْرِفُوا إِنّهُ لاَ يُحِبُ المُسْرِفِينَ ﴾ تَبْسِمُ هَا كُلُّ البَسِمُ وَلا بَعْل ولا يُعْتِ المُسْرِفِينَ ﴾ (الإعراف: ٢١)، إلى غير ذلك من الآيات التي تحتَ على الاعتدال بلا تبذير ولا بخل ولا شح، كما قال ﷺ: (الاعتدال بلا تبذير ولا بخل ولا شح، كما قال ﷺ:

وعن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي ﷺ وهو يقرأ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التُّكَاثُرُ ﴾ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت».

[رواه مسلم ۲۹۵۸]

فلا يجوز للمسلم الانحراف في إنفاق ماله، قال السعدي رحمه الله (ص٣١٥): «فانحراف الإنسان في ماله يكون بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعًا، بل لا يناله إلا الضرر المحض

وذلك كإخراج الأموال في المعاصى والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما أن يُمسك ماله عن إخراجه في الواجبات».

نفارة الأسار م الشراء والقني:

لا باس أن يكون الرجل غنيًا من غير ضرر ولا ضرار، لكن لا يجوز كنر المال ومنع الحقوق الواجبة فيه، فهذا مذموم شرعًا، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنُرُونَ الدَّهُ فِهِ الْدُينَ يَكْنُرُونَ الدّهُ فَهِذَا مذموم شرعًا، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنُرُونَ الدَّهُ فَهِ الدَّهُ فَ اللّهِ فَاللّهُ مَا يَعْدُمُ وَظُهُ ورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لَأَنْفُ سِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنُرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠-كنرْتُمْ لاَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنُرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠-كنرْتُمْ لاَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنُرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠-كنرْتُمْ لاَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنُرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠-اللهُ مِن فَصْلُهِ هُو حَيْرًا لُهُم بَلْ هُو شَرِّ لُهُمُ اللّهُ مِن فَصْلُهِ هُو حَيْرًا لُهُم بَلْ هُو شَرِّ لُهُمْ لاَنعُونَ مُولَةً بَيْنَ اللّهُ مِن فَصْلُهِ هُو حَيْرًا لُهُم بَلْ هُو شَرِ لَهُمْ اللّهُ مِن فَصْلُهِ هُو حَيْرًا لُهُم بَلْ هُو شَرِ لَهُ مَا بَحْلُوا بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ [ال عمران ١٨٠]، وقال تعالى عن الفيء: ﴿ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ وقيال تعالى عن الفيء: ﴿ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنِيَاءَ مِنكُمْ ﴾ [الحشر: ٧].

قمن وسائل توريع التروات بين العباد حتى لا يكون متداولا بين الأغنياء دون الفقراء،

-الركساة بأنواعها: (النقود، الحلي، الزروع والثمار، المواشي، الركاز، القطر).

كذلك فرض ربنا عز وجل نفقات واجبة: كالنفقة على الزوجة والأبناء والعبيد، إلى غير ذلك، وقتح الإسلام بابًا للحث على: الصدقات ووعد بالإخلاف لن أنفق، قال تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقَتُم مِن شَيْء فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾ [سبا: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا البّرُ حَتّى يُخْلِفُهُ ﴾ [سبا: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا البّرُ حَتّى تَنفِقُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠]، وحث على عتق الرقاب فُجعلها كفارة للظهار ولليمين المنعقدة وللقتل الخطا وأفضلها أكثرها ثمنًا، قال أبو ذر رضي الله عنه وأكثرها ثمنًا، آلبخاري: ١٨٥٨، ومسم، ١٨١، واليد العليا وأكثرها ثمنًا والبخاري: ١٨٥٨، ومسم، ١٨١، واليد العليا خير من اليد السغلى ولمن أعطى الطول على من أخذ، وحث الإسلام على الهدايا والهبات والتي تدخل في باب العطايا.

كذلك فتح باب العقوبات المالية: كالديات، والتعزير بالمال، والكفارات بأنواعها كل حسب حاله، هذا أثناء حياة صاحب المال، أما بعد موته فمن وسائل توزيع الثروات: الميراث لمستحقيه، كذلك إن كان هناك وصية في المال الذي تركه الميت، فهذه أبواب لتوزيع المال حتى لا يكون حكرًا على فئة دون

أخرى، وهذا من رحمة اللّه بالعباد؛ لمنفق المال والآخذ معًا.

رابعا: عناية الإسار منحه طالال:

لم يترك الإسلام أمر المال سندًى، بل هناك طرق الحفظه من الضياع والتلف.

أولها: حد السرقة لردع من تسول له نفسه الاعتداء على مال غيره، ثم الوعيد الشديد لمن أكل مال غيره بالباطل.

ومن وسائل حفظ المال:

الكتابة التي فيها قطع للتنازع والشجار وحفظ للحقوق من الضياع والسلامة من النسيان والذهول وللاحتراز من الخونة، وكذلك الإشهاد ممن هم أهل لذلك على أن يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين ممن يكونون مقبولين، ومن وسائل حفظ المال أيضًا: الرهن للاستيثاق بالدين، والضمان، والكفالة، واستخدام وسائل أخرى سواءً كان في الحضر؛ كحفظه في الخزائن الحديدية، والسحب والإيداع أو في حال التنفل والترحال عن طريق: الشيكات، بطاقات الصرف، والتحاويل المصرفية وكل وسيلة بستجد لحفظ المال يشرع الأخذ بها.

وَحْتَامًا: هذا هو ديننا قد هَذَبَ علاقة المسلم بِلَالُ فِلا يكون له عبدًا كالراسماليين واصحاب المذاهب الهدّامة، أولئك لم يعرفوا قدر الحياة فنظرهم قاصر على ظاهر الحياة الدنيا ومفاتنها فانشعلوا بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها فألغوا عقولهم وستحروا طاقاتهم وضيعوا أوقاتهم فيما لا يبقى لهم، ولا يبقون هم له، فههؤلاء أضل من الأنعام، ومأواهم النار وبئس المصير، قال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرْبِئْتُهَا نُوفَ النَّيْهِمُ أَعْمَالَهُمُ فِيهًا وَهُمُ فِيهَا لاَ يَبْخَسُلُونَ (١٥) أَوْلَئِكَ الدِّينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرةِ إِلاَّ يُعْمَلُونَ ﴾ [مود: ١٥، ١١]، فعليك بالاقتصاد والتوسط يعملونَ ﴿ المعيشة.

عن جابر بن عبد الله: قال رسول الله على: «أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها». [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ١٧٤٣]

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.



إعداد إصلاح نجيب الله

الحمد لله والصلاة والسلام على

رسول الله، أما بعد: فقد اعتاد الناس أن يذهبوا إلى الأطباء لعلاج أبدانهم من الأمراض التي أصابتهم، وذلك لأنهم يشاهدون آثار تلك الأمراض، ومع ذلك يغفل الكثير منهم عن نوع آخر من الأمراض، التي هي أكثر ضررًا من أمراض الأبدان، وهي أمراض القلوب، وهل التأثير حقيقة إلا على الروح والقلب! فما البدن إلا تابع لهما. ومن هذه الأمراض: الحسند، وهو من الأمراض الخطيرة، وهو سبب لضياع الدين والدنيا معًا، من أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بأسباب الحسد وعلاجه، فأقول وبالله التوفيق:

معنى الحسدُ:

الحسد هو أن يرى الرجلُ لأخيه نعمة، فيتمنى أن تزول عنه، وتكون له دونه. [النهاية لابن الأثير جـ١ ص٣٨٣]

كلمة الحسد في القرآن:

جاءت كلمة الحسد في القرآن الكريم بمشتقاتها المختلفة خمس مرات. [المعجم المفرس الفاظ القرآن ص٢٠١]

الرد على من ينكر الحسد:

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن الله سبحانه خَلَقَ في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص، وكيفيات مُؤترة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمرٌ مُشاهد محسوس. فأنت ترى الوجه كيف يَحْمرُ حُمرة شديدة إذا نظر إليه من يستحى منه ويصنفر صنفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد

الناس من يَستُقم من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين يُنسبُ الفعل إليها وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح.

والأرواح مختلفة طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بَيْنًا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله في أن يستعيذ به من شره، وتأثير الحسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيئة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيئة، وتقابل المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بذلك الخاصية، وأشبه المقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيئة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها بكيفية خبيئة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر،

روى الشعيفان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَقْ قال: «اقتلوا الحيّات، واقتلوا ذا الطفيتين (خطأن أبيضان على ظهر الحيية) والأبتر رقصير الذنب أو مقطوع الذنب)، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الخيل، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحيل» (الجنينُ في بطن أمه). [البخاري حديث الحيل، وسلم ٢٢٣٧، زاد المعاد لابن القيم جاء ص٢٦٦]

أنواع الحسد:

الحسد نوعان: حسد سذموم، وحسد محمود، وسوف نتحدث عنهما بإيجاز.

اولاً: الحسد المذموم؛ المقصود بالحسد المذموم هو أن يرى الإنسان نعمة على إنسان أخر فيكره ذلك ويتمنى روالها عنه وانتقالها إليه، وهذا النوع من الحسد ذمته الله وحرمه في حدرتا منه النبي الله في سنته المطه، ق.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَدَ كَثِيرُ مَنْ أَصْلِ الكِتَابِ لَوَّ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَائِكُمْ كُفَّارا حَسَدًا مِنْ عَنْدِ انْفُسِيمِ مِنْ بَعْدِ مِا تَبَيْنَ لَهُمُ الحَقِّ فَاعْفُوا انْفُسِيمِ مِنْ بَعْدِ مِا تَبَيْنَ لَهُمُ الحَقِّ فَاعْفُوا وَاصَنْفُحُوا حَتَى بِأَتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَاصَنْفُحُوا حَتَى بِأَتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩]،

قال ابن كثير رحمه الله: يحذر الله تعالى عبباده المؤمنين من سلوك الكفسار من اهل الكتساب، ويعلم بعداوتهم لهم في الظاهر والباطن، وما شم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين. [نفسير ابن كنير جـ٢ عر١٨]

وقال سبحانه: ﴿ أَمُّ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى

مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِّهِ فَقَدْ آتَيْنَا أَلَ إِبْرَاهِبِيمَ الكِتَابَ وَالحَكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴿

[النساء: ٥٤]

قال القرطبي: قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ﴿ يعني يعني: اليهود، وقوله تعالى: ﴿ النَّاسِ ﴿ يعني النَّهِ خَاصِة.

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: حسدوه على النبوة، وأصحابه على الإيمان به.

[تفسير القرطبي جـ٥ ص٢٥٢]

وحذرنا النبي في من الحسد المذموم لما يترتب عليه من مفاسد في الدين والدنيا، وذلك من خلال احاديثه الشريفة، والتي سوف نذكر بعضنًا منها:

روى الشيخان عن أنس أن النبي عَن قال:
«لا تباغضوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا».

[البخاري حديث ٦٠٧٦، ومسلم حديث ٢٥٥٩]

روى الترصدي عن الربير بن العوام ان النبي المناه النبي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه النبي النبي المناه النبي النبي

مراتب الحسيد المذموم: ذكر أهل العلم مراتب للحسد المحرم، سوف نذكرها فيما يلي:

المرتبة الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن الغير، وأن تنتقل إليه، ولذا يسعى بكافة السنبل المحرمة إلى الإساءة إليه ليحصل على مقصسوده، كأن يحصل على داره، أو يجون يجعله يطلق امرأته ليشروجها، أو يكون صاحب منصب، فيحب أن يحصل عليه بدلاً من ذلك الغيير، وهذه المرتبة هي الغسالية بين الخساد.

المرتبة الثانية: أن يحب الإنسان زوال النعمة لا النعمة عن الغير، وإن كانت هذه النعمة لا تنتقل إليه، وهذه المرتبة في غاية الخبث ولكنها دون المرتبة الأولى.

المرتبة الثالثة: أن لا يحب الإنسان نفس هذه النعمة لنفسه، ولكنه يشتهي أن يكون لديه مثلها، فإن عجز عن الحصول على مثلها، أحب زوال هذه النعمة عن الغير كي لا يظهر التفاوت بينهما. [الإحياء للغرالي جـ٣ ص٢٩٨]

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

فالكذب: هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، فيقول: حصل كذا وهو كاذب، أو قال فلان كذا وما أشبه ذلك فهو الإخبار بخلاف الواقع، [رياض الصالمين ص٥٠٥]

التحفويف من الكذب: حديث القول عن الكذب: الكذب من السلوكيات المذمومة التي حذر منها القرآن في ٢٨٣ آية من كتاب الله عز وجل. [المعجم المفهرس ص٥٩٨]

هناك أيات تحمل التهديد الأكيد والوعيد الشديد، ومن الخوف المزيد لمن كان الكذب سلوكه وخلقه ومسلكه من هذه الأمات:

١- الحرمان من تعمة الهداية: قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ ﴿ إِغَافَرَ: ١٨)، في هذه الآية تهديد وتخوف من الكذب لأن الكذاب محروم وبعيد عن هداية الله تعالى بعيد عن الصراط المستقيم لأنه اختار الطريق المعوج المظلم طريق الكذب.

٢- الطرد من رحمة الله تعالى: قال تعالى: و لَقْنَةَ اللهِ عَلَى الكَادِينَ و العبران: ١١]. الكذاب مطرود من رحمة الله تعالى، هذه الرحمة يتمناها كل صاحب عقل وقلب رشيد.

حديث السنة عن الكذاب: السنة النبوية المطهرة فيها أحاديث تشبيب لها الولدان من شدة الخوف والتحذير من الكذب فعلى سبيل المثال:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله عنه: «إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والبخاري ١٠٩٤. وسلم ٢٦٠٧]

نلاحظ في هذا الحديث لهجة التحذير والتخويف في قوله: إياكم، لماذا : لأن الكذب يؤدي إلى الفجور

ما معنى الفجور فال الراغب: أصل الفجور الشق. فالفجور شق في ستر الديانة ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي وهم اسم جامع للشر.

[فتح الباري ١١٠ ٢٤٩٥]

والفجور: هو الميل عن الحق والاحتيال في ردد، ومعنى قوله عنه والكذب يعني: ابتعدوا عنه واجتنبود، وهذا يعم الكذب في كل شيء ولا يصح قبول من قبال: إن الكذب إذا لم يتضمن ضررا على الغير فلا باس به فإن هذا قول باطل، لأن النصوص ليس فيها هذا القول والنصوص تحرم الكذب مطلقا يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال فيه الأمر حتى يصل إلى الفجور والعياذ بالله هو الخروج عن الطاعة والتمرد والعصيان. (شرح رباض الصالحين ١٩١١٤)

7- الكذب مضتاح النفاق؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال رسول الله عنه من كن فيه كان منافقًا خالصنا، ومن كانت فيه خلة منهم كانت فيه خلة منهم كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر». [البخاري ٣٤، وسلم ٥٩]

معنى خلة: خصلة أو صفة.

قال الإمام النووي رحمه الله: الذي قاله المحققون



المحمد الذي الدين المحمد والمحدد والمحدد المحدد ال

الله: العليم ان مساهد الدل السند ان الكاند وي رحمه الله: العليم ان مساهد الدلام المساهد الكاند المراد الكاند المراد الاستناء ان الكاند المراد الإستناء المراد المساهد المراد المساهد المراد المساهد المراد المساهد المراد المساهد المراد المساهد المراد المرا

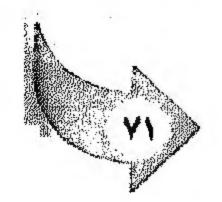

والأكثرون وهو الصحيح المختار: أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال قوله على منافقًا خالصًا». معناه شديد الشبه بالمنافقين بسيب هذه الخصال. [شرح مسلم ٢٣٦/٢]

قال الصافظ ابن حجر: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال.

[فتح الباري ١١٣/١]

٣- الكذب خيانة كبيرة؛ عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله عنه قال خيرت خيانة أن تُحدث أخاك حديثًا هو لك مصدق وأنت له كاذب».

[قال الصافظ العراقي في تخريج الإحياء (١٤٧/٣): رواه احمد والطبراني بإسناد جيد]

قيل في منشور الحكم: الكذب لص لأن اللص يسرق مالك والكذب يسرق عقلك، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الكذاب كالسراب.

[أنب الدنيا والدين ص٢٦٤]

أهات الكذب للكذب أفات وأضرار متوالية في الليل والنهار لا تنتهي إلى أن تقوده إلى النار، من هذه العقوبات والأفات:

أولاً: في الدنيا:

ا انعدام الراحة والأمن: عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله على والله والله والله والله والله والله والله والله والله والاضطراب.

[جامع العلوم والحكم ص١٦٩]

معنى ذلك: أن الكذب شك واضطراب قلق وإزعاج وانعدام طمانينة النفس عدم هدوء البال وانشراح الصدر.

الكذب: جسماع كل شبر وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه لأنه ينتج عنه النميمة والنميمة والنميمة تنتج البغضاء والبغضاء تؤول إلى العداوة وليس مع العداوة أمن ولاراحة.

[الب الدنيا والدين ص٢٦٧]

٢- الكذب يمرض المقلب، الكذب يبؤدي إلى مرض القلب والقلب المريض لا يشعر بالاطمئذان والسكينة ونجد ذلك بوضوح في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمَنِينَ (٨) يُخَادِعُونَ اللّهُ وَالّذِينَ آمَنُوا

وَمَا يَخُدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: ٨-١٠].

فالكاذب مسريض القلب؛ لأن الكذب نقسيض الصدق والصدق يهدي إلى البر والكذب يهدي إلى الفجور والإنسان الفاجر يحيا في الآلام النفسية بما تصوره له نفسه الأمارة بالسوء على أنه سعادة. [الكذب آفة العصر ص١٣]

٣- دنيا الكذاب جهيه، قال الإمام ابن القيم، لا تحسب أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ الآخرة وَ مَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤] مقصور على نعيم الآخرة وجعيمها فقط بل في دورهم الثلاثة كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب ؟!

وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحرن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإن يسومه سوء العذاب فكل من أحب شيئا غير الله غذب به ثلاث مرات. [الجواب الكافي ص١٠٠]، وصدق الله إذ يقول: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَدًا ﴾ [طه].

٥- زوال السركة والنماء، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذاب وكتما مُحقت بركة بيعهما».

المعنى: إن كتما وكذبا: كتم البائع وأخفى عيوب السلعة فكذب وحلف بالأيمان المغلظة بأن سلعته سليمة وذكر ثمنًا مرتفعًا جدًا لا تستحقه السلعة وكذب المشتري بأن أعطى البائع ثمن أقل ما تستحقه هذه السلعة مستغلاً صدق البائع نتيجة الكذب: ترتب على الكذب في البيع والشراء زيادة في المبيع فإنه سحت زيادة في المبيع فإنه سحت والعياذ بالله لأنه مبني على الكذب والكذب باطل وما بنى على باطل فهو باطل.

[شرح رياض الصالحين ١٩٢/٤]

بسبب شؤم التدليس والخداع والكذب: يزيل الله عز وجل بركة هذا البيع وبركة المكسب فترى الكذاب يزداد ربحه ولكن لا بركة فيه فيضيعه فيما لا فائدة فيه في المخدرات مئلاً ولا يبارك الله في حياته ولا أهله ولا أولاده.

وقانا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.





واقل من ٥٠ ميجا بايت بالذاكرة

تحتوي على حوالي ١٠٠ ساعة صوتية و٤ ساعات مرئية.

Solutions

THE NEW VERSION OF SYSTEMS DEVELOPMENT SOUTTONS

الخبراء الاستشاريون

مقدمة من شركة

العقيدة الواسطية

الشباب وعلو الهمة

تعدد زوجات الرسول

تربية الأجيال

الإيمان أولا

اللايي زوجاً

## الخبراء الاستشاريون لنظم المعلومات المتقدمة

١٧ ب، عمارات العبور طريق صلاح سالم - القاهرة، جمهورية مصر العربية ١١٨٦٧ info@aitecsolutions.com (+۲۰۲) ۲۱۱۱۷۱۳ تلیفون/فاکس ؛ ۲۱۱۱۷۱۳ (+۲۰۲)

مطلوب موزعين داخل وخارج جمهورية مصر العربية للشراء عبر شبكة الانترنت: www.AliBabaMall.com

أو اتصل على الأرقام التالية: ٣٨٣٥٢٨٥ (٢٠٢+) أو ١٤٦٤١٢ (٢٠١٢+) ٢٤ ساعة

الرئيس العام لجماعة أنصار السئة المعمدية